## في التصوف والأدب الصوفي

## في التصوف والأدب الصوفي

د. إبراهيم عوض

مكتبة جزيرة الورد ١٤٣٥هـ – ٢٠١٤م

## تقديم

وضعتُ فصول هذا الكتاب تحت ما يشبه وقع السياط، إذ كتت أسابق الزمن كي أنجزه في غضون عدة أسابيع لظروف أحاطت بتأليفه. ولولا نعمة الله وتوفيقه اللذان كنت أحس بهما لكنفانني طوال الوقت ما استطعت أن أخط فيه حرفا . ويضم الكتاب خمسة فصول: فصل أُوَّليّ عَرَّفتُ فيه بالتصوف وأهله وبعض مصطلحاتهم ومفاهيمهم، ثم أربعة فصول أخرى عن أربعة من مشاهير الصوفية ممن أثاروا صخبا، ودار ولا بزال بدور شأنهم جدل كبير لا أظنه سوف بنتهي بوما من الدهر، هم رابعة العدوية والحلاج وابن الفارض والشعراني. وقد تعرضت في هذه الفصول لما خُلفه لنا هؤلاء المتصوفة الأربعة من إبداع أدبي نثرا وشعرا. فأما الحلاج وابن الفارض فقد عكفت على دبوانيهما وأمعنت النظر فيهما وخرجت ببعض الملاحظات والنتائج والأحكام. وأما رامعة فتُنسَب إليها أقوال وأشعار وتصرفات ومواقف لا ندري مدى صحة نسبتها إليها، وقد وضعت كل ذلك تحت مجهر الفحص والبحث والتقويم. أما الحلاج فقد كتت كتبت عنه فصلا ضمن كتاب من كتبي منذ عدة أعوام غير قليلة، فنقلت هذا الفصل إلى هنا كما هو. وأُشْهِد اللهُ لقد استمتعت أما استمتاع لدن إنجاز ما كتبتُه في هذا الكتاب. وببقى الشعراني، الذي استمتعت مزيدا من المتعة وأنا أتابعه في ترجمته الذاتيه المتمثلة في كتابه: "لطائف المنن والأخلاق"، وكذلك وأنا أكتب عنه. نعم لقد استمتعت بالقراءة له والكتابة عنه استمتاعا شديدا

رغم اختلافى معه فى كثير من الأحيان. إلا أن هذا الاختلاف شىء، وروعة الترجمة التى كتبها عن نفسه والتى أوحت لى بالكثير هى شىء آخر. ولا أريد أن أفسد الأمر على القارئ، بل أتركه ليواجه بنفسه ما كتبته عن الرجل وزملائه الثلاثة الآخرين، راجيا أن يجد شيئا من المتعة التى وجدتها وأنا أضع هذا الكتاب. وله منى كل الأمنيات الطيبة.

وأخيرًا بل أوّلاً فمن حق الله سبحانه وتعالى على أن أشكره وأحمده وأجده على توفيقه لى وإمداده إياى بالأمل والعزيمة والروح التى لولاها ما استطعت أن أضع هذا الكتاب أو أسطّر فيه كلمة، مع يقيني أنني لو قضيت عمرى كله في شكره وحمده وتمجيده ما وفيّتُه ذرة واحدة من حقوقه عندى التي لا تنتهى. فنعم المولى، ونعم النصير.

## فى التصوف

ما معنى التصوف؟ ومن أين اشتق هذا المصطلح؟ فأما في الجواب عن السؤال الأول فيقول مثلا عبد الوهاب رضوان نجا الإبياري في كتابه: 
M. Arnaud, Etude sur le "فن التصوف" (نشرة م. آرنو Sufisme, Adolphe Jourdan, Alger, 1888, P. 3- 4) نقلا عن المتصوفة، الذين يسميهم: أهل الحقيقة، إنه "التخلق بأخلاق الصوفية والتوسل بأوصافهم إلى الانتظام في سلكهم. وقيل: هو الخروج عن كل خُلُق دَنيّ، والدخول في كل خلق سنيّ. وقال الجنيد: هو أن يميتك الحق عنك ويحيك به. وقال الشيخ قاسم الخاني: الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنا. وقيل: هو كمال الإنسان بالإسلام والإيمان والإحسان. وقيل: إرسال النفس مع الله على ما يريد. وقيل: التمسك بالفقر والافتقار، والتخقق بالذل والإيشار، وترك التعرض والاختيار. وقيل: التوجه بالعبادة وطلب الحسني وزيادة. . . قال الآلوسي في "الفيض الوارد": والذي يميل إليه كثير من السادة ما نفهم من هذين البيتين:

| فيه، وظنوه مشتقا من الصوف صافى فصُوفِي حتى سُمِّي: الصُّوفِي |  |
|--------------------------------------------------------------|--|

وعليه فوجه تسمية السالك بذلك صفاء قلبه وطهارة باطنه وظاهره عن مخالفة ربه. . . وقيل: هو العلم الذي يُبْحَث فيه عما يلزم في التصوف من المقامات والأحوال والحبة والعشق والفرق والجمع وما أشبه ذلك".

وبشىء من الجهد فى التوفيق بين هذه التعاريف التى لا يخلو بعضها من تهويم، وبعضها الآخر من تخالف، أن نقول إن التصوف، لدى أصحابه، معناه أن يزهد الإنسان فى طيبات الحياة وأن يقبل على الله بقلب سليم مجتهدا بكل قواه فى الابتعاد عن المعاصى والالتزام بالواجبات والفروض الدينية. فأما الاجتهاد فى مرضاة الله بتنفيذ أوامره وتجنب نواهيه فهو أمر طيب لا يمكن أحدا أن يماحك فيه، وهو ما يعنى أن المتصوف هو إنسان مسلم يتمتع بدفء القلب وحرارة الشعور وعمق الإخلاص. ولكن هل الزهد فى طيبات بدفء القلب وحرارة الشعور وعمق الإخلاص. ولكن هل الزهد فى طيبات وإلا فلم خلق الله هذه الطيبات؟ ولمن؟ أوقد خلقها للحيوانات مثلا؟ ذلك أن الحيوانات لا تعرف دعوى الافتقار ولا تفكر فيها. أم تراه خلقها سبحانه للكفار دون المؤمنين؟ ولكن هل يعقل هذا؟ ثم أين يمكننا أن نجد مثل ذلك الكلام فى كتاب الله أو فى سنة رسول الله؟ بل هل يقول العقل بهذا؟ ولم يا

أفهم أن يقال إن المسلم إذا وجد نفسه في ظروف مادية صعبة وجب عليه التماسك وعدم الجزع أو مد بصره أو يده للمال الحرام إلى أن تنتهي المحنة، سواء كانت محنة فردية مقصورة عليه كما يحدث لكل منا في أي وقت لسبب أو لآخر، أو كانت محنة عامة تشمل الأمة أو الشعب كله في أي ظرف من الظروف الوطنية التي يمكن أن تمر بها الأمة. ففي هذه الحالة

يجب على الأمة أن تتماسك وتصبر وتشد الأحزمة على البطون حتى تعبر المأزق بسلام وعزة وكرامة ولا تنهار أو تستسلم للظروف أو للقوى الدولية المعادية التي تريد تركيعها بالحصار أو مصادرة الممتلكات التي لها عندها أو ما إلى ذلك. أما أن تَكُلُف المسلم بالفقر لوجه الفقر، أو كما قيل: بالافتقار، فهذا ما لا أفهمه ولا أظن الله برضي به. ولقد مر المسلمون الأوائل بظروف صعبة سبب محاصرة الكفار لهم في مكة في شعب أبي طالب أو يسبب مصادرتهم أموالهم وبيوتهم بمكة عند الهجرة، وأثبت الصحابة أواند أنهم على قدر المسؤولية والظروف الصعبة التي مرت بها الأمة آنذاك، وأثبت أغنياؤهم أنهم أوفياء لتعاليم دبنهم حرصاء على مرضاة ربهم ورسولهم فتبرع كل منهم بقسط كبير من ممتلكاته لإخوانه في الدين ممن لم بُرْزُقُوا مثله اليسار، وبهذا خرجوا من عنق الزجاجة على أحسن حال، وفي أسرع وقت. إن الغنَى ليس إثما ننبغي أن تجنبه المسلم، بل هو نعمة وبركة، لأن الأمم لا مكن أن تقوى وتُكُرُم وتُعزّ وتنال احترام الأمم الأخرى إلا إذا كانت غنية. ذلك أن الغنى ليس معناه أن يمتلخ الإنسان حق الآخرين دون وجه حق، بل معناه أن تُقبل كل فرد في الأمة على العمل والإنتاج والإبداع والبحث عن مصادر إيجابية للثروة، فتنشط الأحوال وتتحول الدولة إلى خلية نحل ببذل كل فرد فيها أقصى جهده لإغناء نفسه وأمته، وبهذا تُشرى الأمة وتصير أمة قوية مهيبة الجانب يحترمها الآخرون وبعملون لها ألف حساب. وإذا كان هناك من

بزهد في الدنيا رغم ذلك فلْيُحْرِز المالَ أُولاً ثم لْيُوزَعْ ما يزهد فيه من ذلك المال على إخوانه في الدين والوطن، فيكسب بهذا أجرين: أجر العمل، وأجر التصدق. إن كثيرا منا، على المستوى النظري فقط للأسف، مزعمون أن الجرى وراء المال أمر معيب لا يليق، مع أنه ما من واحد منهم إلا ويلهث وراء المال لهثا، ولكنه التظاهر الكاذب بالزهد في الدنيا. الحق أن السعار وراء المال شيء، والاغتناء شيء آخر. السعار وراء المال معناه أن نسبي الإنسان واجباته نحو ربه ونحو أبناء دينه ووطنه فلا يفكر في شكر الله وأداء حقه سبحانه من العبادة، ولا نفكر في مد يد العون إلى الحتاجين من إخوانه في الدين أو في الوطن، ولا يفكر في حلال أو حرام، بل كل همه هو كسب المال فحسب من أي طريق. وهذا شيء غير الغني، الذي يقوم على بذل الجهد من أجل ترقية النفس والأسرة والوطن والأمة كما أشرنا آنفا، وهو ما سوف يحاسبنا الله عليه إن قُصَّرْنا فيه. وحتى تنضح الأمور لا بنبغى أن تزهد أمة الإسلام في تحصيل أسباب القوة والثراء، وإلا ضاعت وفشلت في سباق الحياة وتخلفت عن الصفوف الأولى ودست من ثم بالأقدام والأحذبة. فَلتُنظُر الأمة لنفسها وَلتُّصَرُّف بمقتضى ما تقوله لها العقل والدين وما تستلزمه الأوضاع الدولية. أما تعامى المسلم عن رؤية خريطة الحياة بتعقيداتها فإثم سوف يحاسبه الله عليه. والمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأقوباء

والنبهاء. والعجيب أن كثيرا من هؤلاء المتظاهرين بالزهد في الدنيا كانوا يحرصون على الالتحاق بالخوانق حتى يأكلوا ويشربوا ويسكنوا ويلبسوا دون مقابل من عمل أو تعب. فهل هذا هو الزهد في الدنيا؟ إن كان فأنا أول الزاهدين، ومعى أسرتي كلها بزوجتي وأولادي وأحفادي الموجودين الآن والذين سوف يهلون على الدنيا في المستقبل، وبهذا أضمن لي ولهم حياة مستريحة ليس فيها معاناة من الغلاء أو من قلة المرتب أو من التفكير في التوفيق بين الداخل والمنصرف في ظروف تطيّر عقل أحلم الحلماء وتُعْجِز أعتى المدترين الماليين.

هذا عن جواب السؤال الأول، أما بالنسبة إلى جواب السؤال الثانى فيقول مثلا الشيخ مصطفى عبد الرازق (في مقال له بمجلة "المعرفة"/ يونيه الدكاترة زكى مبارك في كتابه: "التصوف في الدين والأخلاق"/ مطبعة الرسالة/ ١٣٥٧هـ ١٩٣٨م/ ١/ ٥١) إنه يحتمل أربعة فروض: أن يكون "الصوفي" منسوبا إلى صُوفَة، أو إلى الصوف، أو إلى كلمة "سوفيا" اليونانية، أي الحكمة، أو مشتقا من الصفاء. وصُوفة قبيلة عربية كانت تقوم بإجازة الحج، أي إعطاء إشارة البدء بالتحرك من عرفة. لكن يبدو لى غربيا ألا يجد المتصوفون إلا تلك القبيلة الجاهلية الوثنية ينتسبون بيدو لى غربيا ألا يجد المتصوفون الا تلك القبيلة الجاهلية الوثنية ينتسبون اليها، وهم المسلمون الذين يحرصون على ألا يرتبط اسمهم بشيء من أمور الجاهلية. ثم إن تلك القبيلة كانت قد اختفت من مسرح التاريخ منذ زمن

موغل في القدم ولم يعد أحد يذكرها، فكيف تذكّرها المتصوفة فجأة وعلى غير انتظار أو توقع؟ علاوة على أن قريشا قد تولت منذ زمن بعيد أمر البيت الحرام كله، وبخاصة بنو هاشم، فكيف نصدق أن المتصوفة يمكن أن يتجاهلوا هذه الحقيقة ويذهبوا فيبحثوا لهم عن أصل مجهول لا يعرفه أحد تقريبا ويتركوا قريشا وبني هاشم أهل نبيهم؟ كذلك لم نقرأ هذا التفسير لأحد من القدماء الذين كتبوا عن الصوفية والمتصوفة. بل إن المتصوفة لم يفكروا أن ينسبوا أنفسهم أو ينسبهم أحد إلى النبي ذاته، فكيف يصح أن تتخيل أنهم يتسبون إلى صوفة، ذلك الرجل الجاهلي الوثني الذي كانت تُسمَّى باسمه القبيلة المذكورة؟

أما نسبة الصوفية والمتصوفة إلى الصفاء فبعيد لأن "الصفاء" مشتق من مادة "ص ف و"، على حين أن "الصوفية" مأخوذة من مادة "ص و ف". ولو كان هذا الفرض صحيحا لألفيناهم يقولون: "الصَّفْويّة" أو "الصَّفَائية" مثلا. أما "الصوفية" فلا يصح اشتقاقها من "الصفاء" كما هو واضح لكل ذي عينين. وإذا كان شهاب الدين الآلوسي في "الفيض الوارد" يرى رغم ذلك أن "الصوفية" مشتقة من "الصفاء" مع تقديم الفاء على الواو فليس رأيه هذا بوجيه، إذ لماذا قدموا الواو على الفاء، وهذا التقديم يربك العقول ويبعدها عن التبه إلى ما يريدون الاتصاف به؟ كذلك ليس هناك أي سبب لهذا التقديم كالثقل في النطق مثلا ولا هو مما نطقت به العرب على الوجهين مثل التقديم كالثقل في النطق مثلا ولا هو مما نطقت به العرب على الوجهين مثل

"جَذَب" و"جَبَد" مثلا. وفوق هذا وذاك فإن كلمة "الصوفى" لا تصلح أن تكون منقلبة عن "صفوى" لأن ضبط الكلمتين مختلف غاية الاختلاف. ومع هذا فبعض الصوفية يقولون إن التصوف مشتق من "الصفاء" لصفاء قلوب هؤلاء في معاملتهم مع الله، إذ إنَّ باطنهم كظاهرهم غاية في النقاء. واشتهر في ذلك قول أبى الفتح البُسْتى:

تنازع الناسُ في الصوفيَّ واختلفوا فيه، وظنوه مشتقا من الصوف ولست أمنح هذا الاسم غير فتَّى صَافَى فصُوفِيَ حتى سُمِّيَ: الصَُّوفِي

ومن ثم قال شهاب الدين الآلوسي في كتاب "الفيض الوارد": إنّ الذي يميل إليه كثير من السادة الصوفية ما يُفْهَم من هذين البيتين. ولا يخفى أنّ النسبة إلى "الصفاء": "صَفَوِيّ" وبعد تقديم الواو على الفاء صار "صُوفيًا"، وعلى هذا يكون في اللفظة قلب، والله أعلم. وقد أشار إلى رأى الآلوسي هذا الشيخ عبد الهادى بن رضوان نجا الإبيارى المصرى في الصفحة الثانية من كتابه: "فن التصوف".

وعلى نفس الشاكلة نقول إن "التصوف" لا يمكن أن يكون نسبة إلى "الصَّفَة"، التى كان يعيش فيها بعض الصحابة في مسجد رسول الله بالمدنية باعتبارهم فقراء لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، وهو المعنى الذي يحرص الصوفية على وصف أنفسهم به. وكان يطلق على هذه الطائفة من الصحابة اسم "أصحاب الصُّفة". وسر استبعادي لهذا التفسير هو أن اشتقاق

"الصُّفّة" إنما رجع إلى مادة "ص ف ف"، وهي شيء مختلف تمام الاختلاف عن "ص و ف". ولوكان هذا صحيحا لقالوا: "صُفِّيُون". وبالمثل لا أظنها مأخوذة من "سوفيا" اليونانية لعدة أسباب: فقد عرب العرب كلمة "فلسفة"، وفيها "سوفيا"، أي الحكمة، (إذ إن "الفلسفة" هي "محبة الحكمة": من "فيلو" أي محب، و"سوفيا" أي الحكمة)، فلو كان "التصوف" مأخوذا من "سوفيا" لكانت بالسين لا بالصاد . كما أن الصوفية لم بشتهروا بالحكمة بوصفها شيئا ميزهم عن سواهم من الفرق والمذاهب ولم يحاولوا أن تقولوا عن أنفسهم إنهم حكماء، بل قالوا وقيل عنهم إنهم زُهَّاد أو عُبَّاد أو عُشَّاق لله. والشيء الوحيد الذي تظهر فيه كلمة "الحكمة" مرتبطة بالصوفية هو كتاب ابن عطاء الله السكندري الممسى: "الحكم العطائية"، وهو شيء خاص به ولا صلة له مخصوصة بالتصوف. وبالإضافة إلى هذا لا نعرف عن الصوفية أنهم استعاروا أما من مصطلحاتهم من اللغات الأجنبية حتى بعدما تعقد التصوف وتأثر بعضهم ببعض الأفكار الأجنبية الغرببة عن الإسلام. ومثلما نبذنا القول ماشتقاق المصطح من "الصُّفة" نستبعد القول ماشتقاقه من "الصَّف" لأن اشتقاق الكلمة الأخيرة بعود إلى مادة "ص ف ف" مثل "الصُّفّة" سواء سواء . كما أنه لا علاقة بين الصوفية والصف، فهم لم تكونوا جنودا بنظمون في صفوف مثلا. وهذان الفرضان قد أوردهما د. زكي مبارك ضمن كلامه في مناقشة الفروض الأربعة التي نناقشها الآن.

وببقي أن التصوف مشتق من الصوف، وهو أوجه التفسيرات في نظر د. زكى مبارك، وفي رأى د. محمد بشار الفيضى العراقي في مقال له على المشباك بعنوان "مباحث مهمة في علم التصوف". وبعرض د. الفيضي هذا الرأى ووجهة نظره فيه على أساس أن نسبة التصوف واشتقاقه مرجعان إلى ما كان عليه كثير من الصوفية، من لبس الصوف زهدًا واخشيشانا. وعلى هذا يكون هذا الاسم هو مصدر الفعل: "تَصَوَّف"، فهو متصوف: من "ص و ف" للدلالة على لبس الصوف، وذلك لجملة أسباب منها: أولاً أن النبي وأصحابه كانوا للبسون الصوف. وقد وردت في ذلك أحاديث وآثار منها أن "رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مركب الحمار وبلبس الصوف . . . "، وعن أبي موسى الأشعري قال: "با بني، لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم لحسبت أنما ريحنا ربح الضأن. إنما لباسنا الصوف، وطعامنا الأسودان: التمر والماء"، وأثر عن الحسن البصري قال: "والله لقد أدركت سبعين مدرًّا كان لباسهم الصوف". ثانيًا أن لبس الصوف يعلم صاحبه الاخشيشان ومجافاة الدنيا وعدم الركون إلى الترف. وهذا ما كان هدف إليه الصوفية يسلوكهم، فاتخذوه شعارا لهم. ثالثًا أن لبس الصوف كان سُنة الأوائل من كبار الصوفية في العصور الأولى بعد ازدهار دولة الإسلام وانفتاح الدنيا على المسلمين وما تبع ذلك من انشغال الناس بزخرف الحياة، وتولعهم مالترف إلى الحد الذي أنساهم آخرتهم. فلبس الصوفية هذا اللباس مخالفة

للناس في ترفهم الذي جاوز الحلال إلى البغي بغير الحق، وكان صنيعهم هذا أشبه ما كون وثيقة الاحتجاج الصامتة التي بدل حالها على مقالها، فهي إذن وسيلة اتخذها الصوفية لردع الناس وكبح جماحهم. ولذا لبس الصوف أغنياءُ الصوفية أيضا. ولا يخفى ما لهذا الفعل من أثر في النفوس، فإنَّ قيام غني ارتداء الصوف وهو قادر على لبس أفخر الثياب، مثير فضول الناس، وبدفعهم للوقوف على ما وراء هذا الأمر من سـر. وحين بدركون أنَّ هـذا الرجل إنما فعل ذلك زهدا في الدنيا، واحتجاجا على مترفيها، فستكون رسالة الصوفية، والحالة هذه، قد للغت أوعية الناس من قلوب وعقول بأخصر طريق، وأنجح وسيلة. وقد رجّح ابن خلدون هذا التفسير فقال في مقدمته: "إنه من الصوف، وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف. فلما اختص هؤلاء بمذهب الزهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة اختصوا بمآخذ مدركة لهم". وبرى الباحث أنَّ لباس الصوف لم يكن حالة ملازمة للصوفية على مرّ الزمان، بل كان في مرحلة معينة، ولأهداف مقصودة كما قال. لكن هذا اللباس قد ظلّ رمزا لهذه الجماعة مذكر بجهادها المميز في سبيل إصلاح الأمة وتربيتها روحيا، حتى إنّ كثيرا من الناس صار بلبس الصوف تشبهًا بهم، ومحاكاةً لهم. وكذلك يرى د. زكى مبارك أن هذا التفسير هو أوجه التفسيرات، وهو ما أوافقه عليه، وإن كت أرى أن لبس الصوف ليس شرفا فى حد ذاته، وأنه ليس علاجا لما ذكره د. الفيضى من الترف الذى انغمست فيه الأمة عقب الفتوح، إذ إن لبسى أنا مثلا الصوف لا يعالج ترف زيد أو عمرو من الناس، بل يعالجه أن يكف زيد أو عمرو عن الترف الذى انغمس فيه. ثم إن إصلاح السيئين لا يتم بتقشف الصالحين، بل بتغيير هؤلاء الفاسدين لا نسم . وفوق هذا فلبس الصوف ليس أفضل أسلوب للفت أنظار الناس إلى طيب السريرة وطهارة السلوك، بل أفضل طريقة هي المعاملة الكريمة والسماحة والرقة والحلق الطيب وطول البال والتعاون والألفة والمسارعة إلى المساعدة. كما أن الإسلام لا يرتاح إلى تشديد الإنسان على نفسه، وإلا فلمن خلق الله طيبات الدنيا وسخرها؟ وما الذى يفعله الله بعذابنا إن شكرنا خلق الله طيبات الدنيا وسخرها؟ وما الذى يفعله الله بعذابنا إن شكرنا النبي أنه داوم على لبس الصوف، بل كان يلبس ما تيسر من الثياب مثلما كان النبي أنه داوم على لبس الصوف، بل كان يلبس ما تيسر من الثياب مثلما كان بأكل مما تيسر من الطعام، لا شكلف في هذا ولا في ذاك.

كذلك فالقول بأن الصوفى هو دائما فى حالة صفاء روحى أو أن صلته بربه تقوم دَوْمًا على الصفاء هو كلام يخلط أصحابه بين الفرض النظرى والواقع العملى، إذ المفروض (المفروض فقط) فى الصوفية، وحسب دعاواهم ليس إلا، أنهم هم أهل الصفاء والنقاء، أما على أرض الواقع فكثيرا ما يكون

المتصوفة من أسفل الناس خلقا وسلوكا. ولست أقصد الحط من شأنهم بوصفهم صوفية، بلكل ما أقول هو أنهم، مثل سواهم من البشر، فيهم وفيهم.

وبالمثل يقول ماسينيون ومصطفى عبد الرازق في كتاب "التصوف" إن النصوف مصدر الفعل الخماسي المَصُوع من "ص و ف" للدلالة على لبس الصوف، ومن ثم كان المتجرد لحياة الصوفية يسمى في الإسلام: صوفيا . وينبغي رفض ما عدا ذلك من الأقوال التي قال بها القدماء والمحدثون في أصل الكلمة كقولهم إن الصوفية نسبة إلى "أهل الصُّفة"، وهم فرقة من النساك كانوا يجلسون في صفة المسجد النبوي بالمدينة لعهد الرسول عليه السلام، أو إنهم من الصف الأول من صفوف المسلمين في الصلاة، أو من بني صوفة، وهي قبيلة بدوية، أو إلى "صوفة القفا"، وهي الشعرات النابتة عليه، أو إن اللفظ مشتق من "صُوفي": مطاوع "صافي"، والأصل: "صفا". وقد استعمل هذا اللفظ المطاوع منذ القرن الثامن الميلادي للتورية مع كلمة "صوفي" ومع الكلمة اليونانية: "سوفوس"، التي حاولوا فيها المحال بالمعادلة بين "ثيوسوفي" ومع الكلمة اليونانية: "سوفوس"، التي حاولوا فيها المحال بالمعادلة بين الشونانية تكتب باطراد في العربية "سينا" لا "صادا"، وأن ليس في السين اليونانية تكتب باطراد في العربية "سينا" لا "صادا"، وأن ليس في الآرامية كلمة متوسطة للانتقال من "سوفوس" اليونانية إلى "صوفي" العربية "المربية كلمة متوسطة للانتقال من "سوفوس" اليونانية إلى "صوفي" العربية المورية" المورية "المورية" المورية" المورية "المورية" المورية "المورية" المورية" المورية "المورية كلمة متوسطة للانتقال من "سوفوس" اليونانية إلى "صوفي" العربية "المربية المه متوسطة للانتقال من "سوفوس" اليونانية إلى "صوفي" العربية المورية "

(ماسينيون ومصطفى عبد الرازق/ التصوف/ ترجمة خورشيد ويونس وعثمان/ دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة/ سلسلة "كتب دائرة المعارف الإسلامية"/ العدد ١٦/ ٦).

ويقول د. الفيضى: "والملاحظ أن ابن خلدون يحدد القرن الثاني بداية لظهور مصطلح الصوفية . وفي أخبار التاريخ ما يؤيد ذلك، فقد نقل الشيخ الغماري ما ذكره الكندي، وكان من أهل القرن الرابع، في كتاب "ولاة مصر" في حوادث سنة المائين أنه ظهر في الإسكندرية طائفة يُسمَون بالصوفية يأمرون بالمعروف . ونقل أيضاً عن المسعودي في "مروج الذهب" حاكيًا عن يحيى ابن أكثم قوله: 'إن المأمون يومًا لجالس إذ دخل عليه علي بن صالح الحاجب فقال: ياأمير المؤمنين، رجل واقف بالباب عليه ثياب بيض غلاظ يطلب الدخول للمناظرة، فعلمت أنه بعض الصوفية . ويبدو لي، والله أعلم، أن ظهور المصطلح سابق على هذه الفترة، فإن الجماعة الذين ذكرهم الكندي لا يمكن أن يظهروا فجأة، وإنما حصلت الشهرة للمصطلح في القرن الثاني. ويؤيد هذا ما أثر عن الحسن البصري أنه قال: 'فأعطيته شيئاً فلم يأخده، وقال: معي أربعة دوانق، فيخفيني ما معي وما رُوي عن سفيان الثوري أنه قال: 'لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرباء'. والمعروف في تاريخ الوفيكات أن الحسن البصري تُوفي سنة ١٠٠ من الهجرة، وتوفي أبو هاشم الصوفي سنة ١٠٠ من الهجرة، وعلى كل حال فالحسن البصري رحمه الله الصوفي سنة ١٠٠ من الهجرة، وتوفي أبو هاشم الصوفي سنة ١٠٠ من الهجرة وعلى كل حال فالحسن البصري رحمه الله

نُعَدّ أُول من فتقَ هذا العلم وخصه في الحدث، فكان ينطق بمعانيه، وببدي أسراره، ويتكلم فيه بكلام لم يُسمع به حتى قال له بعض مجالسيه: يا أبا سعيد، إنك تتكلم في هذا العلم بكلام لم نسمعه من أحد غيرك، فممن أخذت هذا العلم؟ قال: من حُذَّ نفة بن اليَمَان. وحذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خصه معلم المنافقين، وأفرد بفهم خفايا الفتن. وهو الذي كان بقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني محتى إن أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا سألونه عن الفتن العامة والخاصة، وبرجعون إليه في العلم الذي خُصَّ به، وكانوا يسألونه عن أهل النفاق فيخبر بأعدادهم ولا ىذكر أسماءهم. وكان عمر ستكشفه عن نفسه: هل يعلم فيه شيئامن النفاق؟ فبرَّأه عنه. ولعظم ثقة عمر به كان إذا دُعيَ إلى جنازة يصلى عليها نظر: فإن حضر حذيفة صلى عليها، وإن لم يحضر حذيفة لم يصل عليها. ونعود إلى الإمام حسن البصري لنقول: لقد كانت له مجالس للذكر يخلو فيها مع إخوانه ومحبيه من النساك والعبّاد في بيته، مثل مالك بن دينار وثابت البناني وأيوب السختياني ومحمد بن واسع وفرقد السنجي وعبد الواحد بن زيد، وبقول لهم: 'هاتوا انشروا النور'، فيتكلم عليهم من هذا العلم في علم اليقين والقدرة، وفي خواطر القلوب وفساد الأعمال ووساوس النفوس. ومن هنا مكن القول: إن أول مدرسة كانت للتصوف بدأت بعد الصحابة هي مدرسة

نُستاك البصرة، وأول من نطق بهذا العلم أستاذها الحسن البصري. ثم تتابعت من بعدها المدارس، وظهر من بعد الحسن رجال لا يُحْمَوُن عددًا متخصصون في هذا العلم المبارك.

أما بالنسبة إلى موقع التصوف من العلوم الإسلامية فيقول: "تعرف الشريعة الإسلامية بأنها ما شرع الله لعباده من الأحكام المختلفة، وهي ذاتها ما يعرف بالملة والدين. . . والناظر في هذه الأحكام يجدها على ثلاثة أقسام: القسم الأول أحكام متعلقة بأصول العقائد كالإيمان بالله واليوم الآخر . القسم الثاني أحكام متعلقة بأقوال الإنسان وأفعاله: في علاقته التعبدية مع الله عز وجل كالصلاة والصوم، والعملية مع الناس كالبيع والشراء والنكاح . القسم الثالث أحكام متعلقة بالأخلاق كوجوب الإخلاص والصدق، وسلامة الصدر من الضغينة، وترك الكثير والعُجُب والرباء . . . . فالأحكام المتعلقة بالعقيدة انفصلت بعد الصدر الأول عن قسيمينها، ودعا إلى هذا الفصل ما أثاره المعتنقون للإسلام في هذه الفترة من شبهات حول أمور العقيدة عن قصد أو عير قصد كان لها أثر خطير في زعزعة طمأنينة الإيمان في قلوب كثير من الناس، الأمر الذي حدا بعلماء المسلمين إلى دخول المعترك ومناقشة ذوي الشبهات بالطرق العقلية والنقلية حتى تمكنوا من نقضها وإعادة الطمأنينة إلى الشبهات بالطرق العقلية والنقلية حتى تمكنوا من نقضها وإعادة الطمأنينة إلى الفلوب. وكانت الحاجة قائمة إلى تدوين هذه المناقشات بغية تعميم نشرها والحفاظ عليها، فأخذت هذه الأحكام وما أثير حولها من شبهات وما ستُجل والحفاظ عليها، فأخذت هذه الأحكام وما أثير حولها من شبهات وما ستُجل

على الشبهات من ردود طريقها إلى الاستقلال على هذا النحو، فصارت علمًا مستقلاً نُعْرَف ـ علم الكلام'، ونُعْرَف العلماء المتخصصون مه ب المتكلمين . والأحكام المتعلقة بأقوات الناس وأفعالهم من عبادات ومعاملات انفصلت أيضًا بعد الصدر الأول في علم مستقل. . . ونجم عن ذلك استقلال هذا الفن بعلم عُرف باسم 'الفقه'، واختص برجال يبحثون فيه سُمُّوا د الفقهاء '. والأحكام المتعلقة بالأخلاق انفصلت هي الأخرى بعد الصدر الأول في علم مستقل. ودعا إلى هذا الفصل ضعف الوازع الديني في النفوس وتضاؤل التأثير الروحي لديها، فقد فُتحَت الدنيا على الناس فشغفوا بها حُبًّا ونسوا آخرتهم، وبدأ الطغيان واضحًا في سلوكهم من الركون إلى الجون والانشغال مرغبات الجسد شهوات ونزوات، فأحس علماء المسلمين بخطورة المأزق. وكان هذا الجانب لم مُعْنَ به بعد، فانبَرَوا الستدراك الحال وسد النقص، فسَعَوْا لإحياء المفاهيم الأخلاقية في الإسلام وإعادة الروح إلى ماكان عليه السلف الصالح من الزهد والعبادة والتسامي على المحرمات والمنكرات، فأصَّلوا في ذلك الأصول، ودوَّنوا الكتب والفصول، فكانت المحصلة أن استقل هذا الجانب بعلم حاله في ذلك حالٌ قسيميُّه: علم الكلام وعلم الفقه، وسمى: 'علم التصوف'، وصار له رجال متخصصون في مباحثه عُرفوا باسم 'الصوفية'. ومن هذا العرض يتضح لنا أنّ التصوف هو 'علم الأخلاق في الإسلام'". وليس في كلام الدكتور الفيضى ما يحتاج إلى تعقيب، إلا أن يكون تكريرا لما قلناه آنفا من أن الكلام النظرى شيء، والواقع العملى شيء آخر، إذ من المتصوفة ناس أخلاقهم في غاية السوء والانحطاط، وناس آخرون أخلاقهم في منتهى السمو والسموق. وهذا شيء لا يختص به المتصوفة وحدهم، بل هو شائع مشاهد في كل أصحاب نحلة أو مذهب.

ثم يمضى د. الفيضى فيورد عددا من تعريفات التصوف قائلا: "والحق أنّ التصوف عُرّف بتعريفات كثيرة جدًا بلغت المئات. وهي، فيما أرى، لا تخرج على ما ذكرته. وكل ما في الأمر أنّ المعرّفين له نظروا إليه من جهات مختلفة: فمن نظر إلى التصوف على سبيل المثال من جهة الزهد عرّفه بأنه الزهد، ومن نظر إليه من جهة العبادة عرّفه بها، ومن نظر إليه من جهة العبادة عرّفه بها، ومن نظر إليه من جهة السلوك عَدّه سلوكًا، تمامًا مثل فئة تحلقت حول مبنى تتوخى وصفه: فمَنْ وقف من جانبه الشرقي وصف منه ما بدا له، ومن وقف من جانبه الغربي وصف منه ما بدا له، ومن وقد تختلف هنا أوصاف الواصفين، لكنهم في المحصلة يصفون مبنّى واحدًا. ومما لا شك فيه أن الوصف كلما كثر وتعددت أطرافه كلما وضحت معالم الموصوف، وازدادت جلاءً. والجدير بالذكر أنّ بعض التعريفات كانت تعبر عن مشاعر قائليها وجاربهم الروحية، وتشير إلى الأحوال التي هم فيها أو المقامات التي وصلوا إليها وقت إطلاقهم تلك التعريفات. وفي كل الأحوال فإنّ جميع التعريفات إليها وقت الطلاقهم تلك التعريفات. وفي كل الأحوال فإنّ جميع التعريفات

تندرج تحت مظلة التعريف الذي بيناء، وهو كونه علم الأخلاق في الإسلام لأنه القواعد التي انطلق منها رجال التصوف، والخارطة التي ساروا عليها في مجاهداتهم، والضابط الذي يحكم سلوكهم، وتُقيَّم من خلاله نتاجاتهم. ومن التعريفات التي صرَّحتْ بذكر الأخلاق ما بأتي: عرفه أبو محمد الجريري: 'الدخول في كل خُلُق سَنيّ، والخروج من كل خلق دَنيّ'. وعرفه أبو بكر الكتاني: 'التصوف خلق. فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف'. وعرفه أبو حامد الغزالي: 'هو قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى تُتُوصَّل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى، وتحليته مذكر الله '. وعرفه الشيخ عبد القادر الكيلاني قُدَّس الله سرّه: 'الصدق مع الحق، وحسن الخُلُق مع الخُلْق'. . . وعرفه أبو حفص الحداد: 'التصوف كله أدب: لكل وقت أدب، ولكل مقام أدب، ولكل حال أدب. فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث بظن القرب، ومردود من حيث بظن القبول'. وعرفه أبو محمد رويم: 'التصوف مبنى على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والافتقار، والتحقق بالبذل والإيشار، وترك التعرض والاختيار'. وعرفه السيد الجرجاني: التصوف: الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرًا فيُركى حكمها من الظاهر في الباطن، وباطنًا فيُرى حكمها من الباطن في الظاهر، فيحصل للمتأدب مالحكمين كمال". وبناءً على ما تقدم أقول: حين بكون التصوف علم الأخلاق في الإسلام فهذا يعني أن ثلث الإسلام تصوف، وأن من لا تصوف له فقد أخل مركن من أركان الدين. يقول الشيخ زروق: 'نسبة التصوف في الدين نسبة الروح من الجسد لأنه مقام الإحسان الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: أن تعبد الله كأنك تراه . . . الحدث، إذ لا معنى له سوى ذلك'. ومن هنا شَرَفُ هذا العلم، وكانت نسبته من العلوم أنه كليٌّ لها وشَرْطُ فيها، إذ لا وزن لعلم أو عمل إلا يصدق النية والإخلاص. . . ومن ناحية أخرى فإن العلوم توجد في الخارج من دون التصوف، لكنها، والحالة هذه، ستكون ناقصة أو ساقطة. ولذلك ذكر السيوطي رحمه الله أن نسبة التصوف من العلوم كعلم البيان مع النحو. يقصد أنه كامل فيها، ومحسّن لها. كما أن كل علم من العلوم قد تتأتى حفظه ونشره لمنافق ومبتدع ومشرك إذا رغب فيه وحرص عليه لأنه نتيجة الذهن وثمرة العقل، إلا هذا العلم، علم الإمان واليقين، فإنه لا تتأتى ظهور مشاهدته والكلام في حقائقه إلا لمؤمن مُوقن من قبل. والجدر بالتنبيه قبل أن نأتي على نهامة هذا المبحث أن التصوف إنما يعدل ثلث الإسلام من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فيبدو، على ضوء ما بيناه، أنه متد إلى الدين كله، إذ جملته الإخلاص. ومعلوم لدى كل ذي يصيرة أن هذا الأمر لا منفك، لقبول الأعمال، عن

الأحكام العقدية والأحكام العملية، بله الأخلاقية. ومن دونه يكون إسلام المسلم جسدًا بلا روح، وشكلا بلا مضمون.

وُضعَت الأسماء للدلالة على العلوم، وبين العلم والاسم الدال عليه تقوم عادةً علاقة ظاهرة أو خفية، قوية أوضعيفة . . . ونحن إذا نظرنا إلى العلوم الثلاثة لأحكام الشريعة الإسلامية سنجد لكل علم منها اسمًا مشتهرًا، ووراء كل اسم علاقة أو أكثر بالعلم الذي وقع عليه: فالأحكام المتعلقة بالعقيدة بعد أن استقلت بعلم اشتهر لها اسم علم الكلام . . . واختلف علماء الفن في سبب هذه التسمية على أقوال أشهرها أن مسألة الكلام، أي كلام الله عز وجل، كانت أشهر مباحث هذا العلم وأكثرها نزاعًا وجدالاً . والأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات طغى عليها اسم علم الفقه في اللغة العلم والباحثون في هذا الفن يذكرون في سبب اصطلاحه أن الفقه في اللغة العلم بالشيء والفهم له . ولأن العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية يحتاج فهمًا دقيقًا، فقد أُطْلق على هذه الأحكام مصطلح 'الفقه . والأحكام المتعلقة بالأخلاق غلب عليها اسم 'علم التصوف"" .

هذا ما قاله د. الفيضى، وتعليقى على هذا الكلام أن فيه مبالغة وغلوا شديدا إذ جعل من التصوف الدين كله. ليس ذلك فحسب، بل إننا حتى لو اكتفينا بجعل التصوف روح الدين، الذى بدونه يبقى الدين جسدا بلا روح، لكان ثم مبالغة، إذ الإسلام لا يصلح دون فقه أو عقيدة، ومن ثم

فالتصوف دون فقه أو عقيدة لا يصلح بتاتا لشيء. ذلك أن التصوف لا مشكل إلا جزءًا من الإسلام، جزءًا فقط، هو الجانب النفسي الذي تتمثل في أداء العبادات وفعل الخيرات مقلب حار وإخلاص وتجرد. ثم من قال إن المتكلمين أو الفقهاء لفتقرون الضرورة إلى الإخلاص وحرارة القلب؟ ومن قال إن المتصوفة هم النضرورة مخلصون متجردون؟ هل المتصوفة الذين بزعمون أنهم بلغوا نهامة الطريق، ومن ثم سقطت عنهم التكاليف، هم مسلمون صالحون؟ هل المتصوفة الذين يزعمون أنهم اتحدوا مع الله أو حل الله فيهم هم مسلمون مستقيمون؟ هل المتصوفة الذي معيشون عالة على الآخرين فيأكلون وبشربون وبلبسون وبسكنون وبعالجون على حساب غيرهم بججة أنهم قد فرّغوا أنفسهم للعبادة وأنهم زاهدون في الدنيا، فلهذا لا يعنّون أنفسهم بالجرى وراء متطلباتها، هم مسلمون صادقون؟ هل ذلك الشيخ الصوفي الذي وقف أمام إبليس بقول له: 'إنك، في سماحتك وتواضعك، تذكرني بالنبي فلان ُ هو ممن يخافون الله ويقولون كلمة الحق ولا ببالي بأمور الدنيا؟ وهل ذلك المتصوف الآخر الذي بدين له من الأتباع من لا يُحْصَوْن عددا، ومع هذا تحبه أمريكا كارهة الإسلام وتحرص على أن تكون صلتها مه قوبة محكمة، ولا يجد هو من مكرّمه ويخلع عليه الدروع والنياشين إلا من يحارب الإسلام ويشجع على شتم الرسول، وفوق ذلك ليس مسلما أصلا، أهذا الشيخ الصوفي ببعث على الثقة؟ لو أن الكاتب قال إن المفترض في

الصوفى أنه يركز على الباطن كما يركز الفقيه فى فتاواه على الجانب الظاهرى لما كان بيننا وبينه خلاف كبير رغم أن الفقيه قد يكون مشغولا أيضا بالباطن، إلا أن تخصصه من الناحية العلمية ينصب على مراعاة القواعد الظاهرية، ورغم أن الصوفى قد يهمل الباطن رغم أن همه من الناحية الافتراضية هو التركيز على ذلك الباطن.

هذا، ويوجد في التصوف ما يسمى بـ"المقامات" والأحوال"، التي يقول السيوطى في الأوليات إن أول من تكلم في مصر عنها هو ذو النون المصرى (انظر "فن التصوف" لعبدالوهاب رضوان نجا الإبياري/٤). ولو شئنا أن نعرف المقامات بطريقة مبسّطة فلربما جاز لنا أن نقول إنها محطات على طريق المتصوف تحدد كل منها المرحلة التي بلغها من الجاهدة الروحية. أما الأحوال فهى الحالات الروحية التي يكون عليها المتصوف كلما بلغ مقاما من المقامات. أما بالنسبة إلى تعريف الصوفية أنفسهم للمقامات والأحوال فيقول ابن عربي مثلا في "الفتوحات المكية": "المقام عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على التمام، والحال هو ما يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب. ومن شرطه أن يزول ويعقبه المثل، وأن يبقى ولا يعقبه المثل. فمن أعقبه المثل قال بدوامه، ومن لم يعقبه المثل قال بعدم دوامه. وقد قيل: الحال تغير الأوصاف على عرف الجرجاني الحال في كتاب "التعريفات" بقوله: "معنى بَرد على القلب من عرف العقب المثل قال بدوامه، وقد قبل: الحرجاني الحال في كتاب "التعريفات" بقوله: "معنى بَرد على القلب من

غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو هيبة"، وعند عبد الكريم الجيلي أن "كل حال فهو موهوب وغير مكتسب غير ثابت إنما هو مثلُ مارق مَرَق. فإذا برق إما أن يزول لنقيضه وإما أن تتوالى أمثاله. فإن توالت أمثاله فصاحبه خاسر". ويقول د. أسعد السحمراني في كتامه: "التصوف منشؤه ومصطلحاته": "المقام والحال: اصطلاحان يستخدمهما الصوفيون للتدليل على تدرج السالك للطريق الصوفي من مكانة الى أخرى ولما تعرض له في تدرجه هذا في المقامات من أحوال تأتيه من نسمات الرحمة الإلهية. المقامات هي مكاسب تحصل للإنسان المؤمن ببذل المجهود، وهي مراحل برتقى فيها المرىد في طريقه الى التمكين والاطمئنان القلبي لتتحقق له مكانة بين الخاصة من المصطفينَ الأخيار. ويقول السراج الطوسى في "اللُّمَع": "إنْ قيل: مامعني المقامات؟ بقال: معناه مقام العبد بين بدي الله عز وجل فيما يقام فيه من العبادات والجاهدات والرماضات والانقطاع إلى الله عز وجل". وقال الله تعالى: 'ذلك لمن خاف مقامي وخاف وَعيد' (إبراهيم/ ١٤)، وقال: 'وما منَّا إلا له مقامٌ معلومٌ (الصافات/ ١٦٤). ومن المقامات عند الطوسي: التوبة، الورع، الزهد، الفقر، الصبر، الرضا، التوكل. . . إلخ. أما الحال فهي معنَّى يَرِدُ على القلب من غير تصنع ولا اكتساب. والأحوال هي المذاهب الفائضة على العبد من ربه، وهي تكون ميراثًا يلي العمل الصالح المقترن بصفاء القلب، أو امتنانا من الله تعالى على العبد، ولكنها لا تدوم،

وإذا دامت تحولت من حال الى مقام. وقد جاء في "اللَّمَع": 'وأما معنى الأحوال فهو ما يَحُلّ بالقلوب أو تحل به القلوب من صفاء الأذكار. وقد حُكيَ عن الجُنيْد رحمه الله أنه قال: الحال نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم... وليس الحال من طريق المجاهدات والعبادات والرياضيات كالمقامات'. ومن الأحوال: المراقبة، القرب، الحبة، الخوف، الرجاء، الشوق، الأنس، الطمأنينة، المشاهدة، اليقين. . . إلخ. المقام إذن هو مقام الإنسان بظاهره وباطنه في حقائق الطاعات، وأما الحال فهي ما يتعرض له القلب من نسمات الرحمة الإلهية، والصدر من الشرح، ولا يدوم".

أما في "الرسالة القشيرية" فنجد أن المقام هو "ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب مما يتوصل اليه بنوع تصرف، ويتحقق به بضرب تطلّب، ومقاساة تكلُّف. فمقام كل أحد موضع إقامته عند ذلك، وما هو مشتغل بالرياضة له. وشرطه ألا يرتقي من مقام إلى مقام آخر ما لم يستوف أحكام ذلك المقام، فإنّ مَنْ لا قناعة له لا يصح له التوكل، ومن لا توكل له لا يصح له التسليم. وكذلك من لا توبة له لا تصح له الإنابة، ومن لا ورع له لا يصح له الزهد. والمقام هو الإقامة، كالمدخل بمعنى الإدخال، والمخرج بمعنى الإخراج. ولا يصح لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة الله تعالى إياه بذلك المقام ليصح بناء أمره على قاعدة صحيحة". أما الحال فهي "معنى يَرِد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب لهم. . . ف الأحوال

مواهب، والمقامات مكاسب. وقالوا: الأحوال كاسمها. يعني أنهاكما تحلُّ بالقلب تزول في الوقت".

وجاء في تعريف للدكتور قاسم غني: "مقامات التصوف إنما هي من الأمور الاكتسابية والاجتهادية، ومن جملة الأعمال التي هي باختيار السالك وإرادته، بينما الأحوال من مقولة الإحساسات والانفعالات الروحية، ومن الحالات والكيفيات النفسية الخاصة مما ليس باختيار الإنسان، بل هو من جملة المواهب والأفضال النازلة على قلب السالك من لدن الله من غير أن يكون للسالك أدنى تأثير في نزوله على قلبه أو محوه عن خاطره". وفي "الرسالة القشيرية" أن هناك من يرى الأحوال كالبروق، فإذا دامت فحديث نفس، ومن يرى على العكس أنها لا بد من دوامها، وإلا كانت لوائح وبواده، أي أمورا عارضة تلوح ثم تزول ولا تبقى.

والواقع أن هناك عدة ملاحظات على هذه التقسيمات والتصنيفات: فأولا من ذا الذى يمكنه يا ترى تحديد المرحلة الروحية التى بلغها فى تدينه؟ وكيف يمكن تصنيف تلك المقامات والأحوال بتعقيداتها ودقائقها؟ وهل هذا أصلا أمر ممكن بالنسبة للبشر؟ إن هذا، لو عقلنا الأمر جيدا، معناه أننا نقوم بمحاسبة أنفسنا بأنفسنا، وهى مهمة لم يوكل الله أحدا من البشر للقيام بها بدلا منه. أليس كذلك؟ ثم لماذا كان ذلك الاختلاف فى تقسيم المقامات والأحوال؟ بل لماذا يبلغ التناقض بين المتصوفة أنفسهم الحد الذى يعكس

بعضهم الأمر عنده فيجعل المقامات أحوالا، والأحوال مقامات؟ كذلك هل يصح القول بأن طريق الصوفي، أو مقاماته وأحواله، تكون دائما متصاعدة لا تعرف التراجع والتقهقر كما يُهُم من كلام القوم؟ الحق أن الحالة الروحية لأى إنسان تمر بكثير من التراجعات مثلما تكسب مواقع متقدمة بين الحين والحين، ولم يحدث قط أن اتخذت حالة أى إنسان اتجاها واحدا هو اتجاه التقدم إلى الأمام والصعود إلى الأعلى على الدوام، بل مثلما يتقدم فكذلك يتراجع ويتقهقر. وفوق ذلك فالإنسان إذا ما ظن أنه تقدم وأصبح أعلى مستوى روحيا مما سبق فقد يكون ذلك الظن نفسه سببا في التأخر عما كان قد وصل إليه فعلا، إن كان قد أحرز تقدما حقا ولم يكن ظنا في غير محله. كما أن شرح الصوفية للأحوال والمقامات شرح معقد، وفيه أحيانا بهلوانيات مضحكة، ومبالغات لا تصح أبدا.

خذ مثلا ما قاله القشيرى عن مقام "التمكين" من أن أصحابه "مَحْوٌ في وجود العَيْن". ترى هل فهم القارئ شيئا؟ ثم ما الحكمة في هذه اللغة التي تجلب الصداع دون أن يخرج الإنسان منها بطائل، اللهم إلا إذا تكلف شرحها بكلام معسلط مما يبرع فيه الصوفية ويزيد الأمور تعقيدا وتشابكا؟ أما المبالغة فاقرأ ما قاله القشيرى أيضا عن صاحب مقام "الأنس" من أن "أدنى محل الأنس أنه لو طُرِح في لَظَى لم يتكدر عليه أنسه. قال الجنيد: كنت أسمع السرى يقول: يبلغ العبد إلى حد لو ضُرب وجهه بالسيف لم يشعر.

وكان في قلبي منه شيء حتى بان لي أن الأمر كذلك". ترى هل هذا معقول؟ ألم بكن الأولى مذلك رسول الله حين مرض فكان تتألم كما تتألم نحن البشر الطبيعيين؟ أما موت المشاعر على هذا النحو فلست أدرى كيف مكون. ولو حدث فعلاكما تقولون فهو أمر شاذ مخيف لا أظنه يحدث لإنسان لم تعاط شيئا وقف شعوره بالألم كالذي سمعته مؤخرا من أن بعض ذوي السوابق حين سُتُدْعُون إلى قسم الشرطة وبعرفون أنهم سوف يُضرَبون ضربا مبرّحا لا بطيقونه فإنهم بتعاطُّون نوعا من الحبوب بمنعهم من الإحساس بالألم مهما كانت درجته. ولا ننس أن مواد التخدير الطبي تمنع المُحدَّر من الشعور مأى شيء، بل تنقله من حالة اليقظة والوعى إلى حالة بنعدم فيها كل إحساس تقريبا إلى أن تنتهي العملية الجراحية وبكون الألم قد مضى أو خَفَتْ حدّته إلى حد بعيد . ثم إن النبي على شدة قربه من ربه لم يحدث أن غاب عن الوجود على هذا النحو الغرب لا في صلاة ولا في دعاء ولا في تأمل. فمن أبن إذن أتى المتصوفة بهذا الكلام العجيب؟ أتراهم مخلوقات خارقة لا تخضع لسنن الكون في الشعور الألم؟ إنني لا أعادي التصوف مبدأ كما بينتُ، بل دافعي هو أن بعيش المسلم وفق ما بريده منه دينه لا وفق ما يسمعه من كل من هب ودب! ولو قال فقيه شيئًا ما أنزل الله مه من سلطان ولا قاله رسول الله لكان لي منه نفس الموقف. ونفس الشيء بقال عن المعتزلي أو الخارجي. . . إلخ. وأنا، حين أفعل هذا، لا أدعى أنني بالضرورة على الصواب، بل هو اجتهاد منى قد يصح، وقد يطيش. ولكن لا بد من التحدث مع ذلك بما أعتقد أنه هو الصواب، أما أن يكون صوابا على وجه القطع فهو ما لا أجرؤ على ادعائه.

وعلى أية حال فإن تعريف المقامات والأحوال على النحو الذي نراه لدى المتصوفة من شأنه أن يحول الجاهدة الروحية إلى شيء مادى، وكأننا إزاء بيت نبنيه ونرتفع به طَبَقًا بعد طَبق، فهو لا يعرف النزول بل الزيادة والارتفاع على الدوام إلى أن يصل البناء منتهاه فيتوقف عندئذ. ولا ننس أن كثيرا من المتصوفة، بسبب من هذا المفهوم الخاطئ للمقامات والأحوال، يسقطون في فخ الغرور، إذ يظنون أنهم قد بلغوا منتهى الطريق، وأنهم من ثم صاروا مُغفين من أداء الواجبات وألوان العبادات، أى سقط عنهم التكليف. وهذا من وسوسة الشيطان، والعياذ بالله. من هنا فإني أقترح أن يقال بدلا من ذلك إن المسلم عليه أن يظل طول الوقت في مجاهدة لنفسه وشهواته لا يتوقف أبدا ولا يتوانى عن العمل المنتج النافع له ولأمته حسب تخصصه ومجاله، وإنه معرض في كل وقت للصعود والهبوط، وإنه ليس من اختصاصه الحكم على نفسه وإعطاؤها الدرجة التي يظن أنها تستحقها، بل يترك ذلك لله سبحانه، فالحساب والتقويم من شأنه هو وحده جل وعلا. ولا بد لنا من التبيه إلى أنه ما من إنسان يستطيع الزعم بأنه قد بلغ الغاية على طريق السمو الروحي، إذ يوم بضع في حسبانه أنه قد بلغ ذلك المبلغ يكون هذا بدابة الروحي، إذ يوم بضع في حسبانه أنه قد بلغ ذلك المبلغ يكون هذا بدابة الروحي، إذ يوم بضع في حسبانه أنه قد بلغ ذلك المبلغ يكون هذا بدابة الروحي، إذ يوم بضع في حسبانه أنه قد بلغ ذلك المبلغ يكون هذا بدابة

السقوط والفشل والبَوْء بسخط الله. بل إنه، من الناحية المبدئية، لا توجد نقطة متى بلغها الإنسان يكون قد بلغ الغاية التى ليس بعدها غاية، بل الغاية في حقيقة الأمر هي شيء وهمي أكثر منه حقيقيا يتصور الإنسان أنه عند الأفق، لكنه إذا صار إلى هناك وجده قد ابتعد عنه وأن عليه مواصلة الرحلة والسعى من جديد . . . وهلم جرا . ولا بد أن نعرف في ذات الوقت أن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وأنه سبحانه كريم يغفر الذنوب جميعا، وأنه لا يبأس من روْح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون .

وكان الإمام أبو حامد الغزالى ينغمر فى الحياة يدرّس ويكتب ويناقش ويتولى المناصب، ثم تحول بعد ذلك إلى التصوف فتحمس لأصحابه وكبّر من شأنهم وأكد أن طريقتهم هى وحدها الطريقة الصحيحة الواجبة الانتهاج. قال: "ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية، وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل، وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس والنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة حتى يُتوصَل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله. وكان العلم أيسر علي من العمل، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل "قوت القلوب" لأبي طالب المكي رحمه الله، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المأثورة عن السجئيّد والشبلي وأبي بزيد البسطامي قدّس الله أرواحهم وغيرهم من

المشاخ، حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية، وحصّلت ما يمكن أن يحصّل من طريقهم بالتعلم والسماع. فظهر لي أن أخص خواصّهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات. وكم من الفرق أن تعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما وبين أن تكون صحيحا وشبعان، وبين أن تعرف حد السّنكر وأنه عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أنجرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر وبين أن تكون سكران! بل السكران لا يعرف حد السّنكر وعلمه وهو سكران، وما معه من علمه شيء. والصّاحي يعرف حد السننكر وأركانه، وما معه من السنكر شيء. والطبيب في حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها وأدويتها، وهو فاقد الصحة. فكذلك فَرْقٌ بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطه وأسبابه وبين أن تكون حالك الزَّهُم وعزوف النفس عن الدنيا! فعلمت يقينا أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال، وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حصّلته، ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم، بل بالذوق والسلوك. وكان قد حصفي العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله تعالى وبالنبوة وباليوم الآخر.

فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان كانت قد رسخت في نفسي، لا بدليل معين مجرد، بل بأسباب وقرائن وتجارب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها. وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف

النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور، والإنامة إلى دار الخلود، والإقبال مكنه الهمة على الله تعالى، وأن ذلك لا ستم إلا سالإعراض عن الجاه والمال، والهرب من السواغل والعلائق. ثم لاحظتُ أحوالي، فإذا أنا منغمس في العلائق، وقد أحدقت بي من الجوانب. ولاحظت أعمالي، وأحسنها التدرس والتعليم، فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة. ثم تفكرتُ في نيتي في التدريس، فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، فتيقنت أنى على شفا جُرُف هار، وأنى قد أُشْفُيتُ على النار إن لم أشتغل للافي الأحوال. فلم أزل أتفكر فيه مدة، وأنا تَعْدُ على مقام الاختيار: أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوما، وأُحُلِّ العزم وما، وأقدم فيه رجلا، وأؤخر عنه أخرى. لا تُصْدُق لي رغبة في طلب الآخرة تُكُرَّة إلا ويحمل عليها جَلُد الشهوة حملة فيفتَّرها عَشيّة، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام، ومنادي الإيمان بنادي: الرحيل الرحيل! فلم ببق من العمر إلا قليل، وبين بدبك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل! فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد؟ وإن لم تقطع الآن هـذه العلائق فمتى تقطع؟ فعند ذلك تنبعث الداعية، وينجزم العزم على الهرب والفرار! ثم يعود الشيطان ويقول: هذه حال عارضة إياك أن تطاوعها، فإنها سربعة الزوال. فإن أذعنتَ لها وتركت هذا الجاه العريض، والشأن المنظوم الخالي عن التكدير والتنغيص، والأمرَ المسلَّمُ الصافي عن منازعة الخصوم، ربما التفتت إليه نفسك، ولا يتيسر لك المعاودة".

هذا ما قاله الغزالى. ورغم احترامي لأبي حامد ولعقليته الجبارة وعلمه الجم وغزارة كاباته وعمق تحليلاته بوجه عام فإني أحب أن أسمح لنفسى بالاختلاف معه، إذ أرى أنه ما من طريقة إلا وفيها الصالح النافع، وفيها الفاسد الضار، ومن ثم فلا المتصوفة هم أحسن الناس ولا هم أسوؤهم، بل هم بشر من البشر: فيهم الطيب، وفيهم الخبيث، وأسلوبهم في الحياة لا يخلو من الحسن ولا القبح. وبالمناسبة فكل أصحاب طريقة يرون أن طريقتهم هي الطريقة الوحيدة الصحيحة. وترتب على ذلك أن كل أصحاب طريقة يكون أن طريقة يجتهدون في تقبيح الطرق الأخرى، مضيقين بذلك على العباد أمرهم، فكأن الدنيا ثقب إبرة بالغ الضيق وليست براحا واسعا يسع من الحبائب ألفا فكأن الدنيا ثقب إبرة بالغ الضيق وليست براحا واسعا يسع من الحبائب ألفا بل ملايين بل مليارات وديشيليونات... إلى ما شاء الله ثما لا يمكننا إحصاؤه من أعداد البشر في كل الأزمنة والبلاد. وكل ما هنالك أن الناس والبيئات والأساليب التي ربُّوا عليها ونشأوا على أساسها، فترى هذا يفضل مذهب أهل السنة، وآخر يؤثر الاعتزال، وثالث يرى أن التصوف أفضل له، مذهب أهل السنة، وآخر يؤثر الاعتزال، وثالث يرى أن التصوف أفضل له، ورابع يعتقد أن التشيع هو الخطة الأوفق... وهكذا. ولو أن كل واحد فهم ورابع بعتقد أن التشيع هو الخطة الأوفق... وهكذا. ولو أن كل واحد فهم

ما قلناه من أن الإسلام أوسع من كل هذه الطرق، وبالتالي فلا يمكن أن يتطابق وأية طريقة منها، بل يحتويها جميعا احتواء الكل على الأجزاء، وأن كل جزء منها قد يشتمل على ما يتعارض والإسلام لأراح واستراح ولما ضيع عمره فى الجدالات والمعارك المذهبية التى لا تأتى فى الغالب بخير، بل تزيد الأمة انقساما وخصاما، وقد تفيّتُ كيانها. وعلى هذا فإنى أقول: فليختر كل منا ما يوافق طبعه ومشاربه وفهمه، على أن يضع نصب عينيه دائما مبادئ الإسلام وروحه بحيث إذا لمح فى الطريقة التى يسلكها ما يتعارض وهذه المبادئ أو ذلك الجوهر أصلح أمره فى الحال ولم يتعصب لمذهبه تعصب من يراه هو الأصل، والإسلام هو الفرع.

لنأخذ مثلا التشيع، فكل إنسان حرفى أن يؤمن بأن عليًا، كرم مالله وجهه، كان ينبغى أن يتولى الخلافة بعد رسول الله ثم يتولاها أولاده ثم أحفاده ثم باقى ذريته من بعد، لكنى لا أفهم تصوُّر الشيعى أن إيمانه بحق على هذا لا يكتمل إلا إذا سَبَّ أبا بكر وعمر وثلَبَ عرْض أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. ذلك أنه لا علاقة بين الأمرين، بل من الممكن جدا أن نقول فى حق على فى الولاية ما نقول، وفى ذات الوقت نحترم زوجة نبينا ووالدها مثلا، أو على الأقل: أن نسكت فلا نحاول الإساءة إليهما، إن لم نستطع الثناء عليهما. كذلك يمكن أن يكون الإنسان متصوفا حار القلب متوهج الإيمان يركز على المشاعر الباطنة، لكن دون أن يهمل الشعائر والرسوم كما يفعل بعضهم حين المشاعر الباطنة، لكن دون أن يهمل الشعائر والرسوم كما يفعل بعضهم حين

يزعم أنه قد بلغ نهاية الطريق وكملت له أخلاقه وصفت نفسه صفاء تاما فلم يعد بجاجة إلى تأدية العبادات مثلا، أو يزعم حصول الكرامات على يديه، أو يتصور إمكان اتحاده بالله أو حلول الذات الإلهية فيه. . . وهكذا . صحيح أننى أعلم أن ما أكنبه الآن ليس إلا أماني طيبة لا يصدقها الواقع، لكن لا بد أن أقول ما عندى، إذ لست أستطيع شيئا آخر سوى التذكير والنصح إن كان لى أن أدعى الحق في التذكير والنصح، إذ أنا بدورى محتاج إلى من يذكّرني وينصحني مثلما أذكر الآخرين وأنصحهم . . . وهكذا دواليك . وبتلك الطريقة تسير سفينة الحياة، فتستقيم مرة، وتتلاعب بها الأمواج أخرى، إلى أن تصل إلى غايتها باستيفائنا أجلنا . وهذه هي طبيعة الحياة، وتلك قدراتنا، التي لا مكلفنا الله أكثر منها ؟

كذلك لست أفهم هذا الاستقطاب الذي يقيمه الغزالى بين الدنيا والآخرة بما يفيد أنك لا تستطيع أن تجمع بينهما، بل إما الدنيا فتخسر الآخرة، وإما الآخرة فلا بد لك حينئذ من نبذ الدنيا بالكلية، وليس من طريق ثالث. والعجيب أنني كنت دائما ما أسمع خطيب الجمعة الريفي يقول إن الدنيا مزرعة الآخرة. أي أن الدنيا لا تتعارض مع الآخرة بل تشكل الطريق الذي يؤدي إليها. وهو كلام صحيح مائة في المائة، وإلا فكيف يمكن أن يكسب الإنسان معركة الآخرة إذا نبذ الدنيا؟ إن نبذ الدنيا الحقيقي هو أن بنتحر الإنسان بحيث لا يعود يربطه بها أي رابط، فهل هذا مما يرتضيه الدين؟

ثم كيف يصح أن ينبذ الإنسان الدنيا، والله إنما خلقها لنستمتع بها؟ أليس قد ذكر سبحانه في القرآن مرارا أنه سخر لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه؟ أبهذه الطريقة ينبغي أن نقابل نعمة الله؟ لو أن هذا وقع منا تجاه شخص مثلنا لكانت قلة لياقة وإساءة لا يسهل اغتفارها، فما بالنا إذا كانت قلة اللياقة مع الله عز شأنه؟ ثم إننا لكي نكسب الآخرة لا بد لنا من العمل والتعاون مع الآخرين والقيام بواجباتنا تجاه أنفسنا وأسرنا وأقاربنا وجيراننا ووطننا، وهو ما يستلزم مغامسة الدنيا والضرب فيها وخوض صراعاتها؟ فما معنى نبذنا إناها وإدارة ظهرنا لها إذن؟

قد يقول الغزالي إن مغامسة الدنيا معناه ارتكاب الذنوب والآثام. وأنا معه في أن هذا سوف يقع، لكني أضيف أنه ليس متوقعا منا نحن بني البشر أن تنزه كل التنزه عن الأخطاء، وإلا فما معنى قول الرسول الكريم: "كل بني آدم خَطّاء، وخير الخطائين التوابون"؟ وما معنى قوله جل وعز: "وخُلق الإنسانُ ضعيفا"؟ وما معنى قوله سبحانه: "قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم"؟ وما معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم على لسان رب العزة والجلال: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيعفر طم"؟ وعلى أية حال فليس معنى أننا سوف نرتكب أخطاء في الدنيا أن نبذ الدنيا، بل معناه أن نعمل دائما على تصحيح مسارنا ونحاول تجنب

ارتكاب الأخطاء مرة أخرى، مع علمنا أننا مهما نبذل من جهد ونخلص النية والعمل فإن الخطأ سوف يتسرب إلى ما نعمله من خلال هذه الثغرة أو تلك، وما أكثر الثغرات التي تنفذ منها الأخطاء!

إننى، حين أقرأ آيات سورة "البقرة" التى يتحدث فيها الله عن خلق آدم والاستغراب الذى قابل به الملائكة ذلك الخبر حين سمعوا به من ربهم، أجد أن الإنسان لم يُخلَق منزَها عن الخطإ، بل لا يُنتظر منه ألا يخطئ مثلما ظنت الملائكة فاستغربت أن يخلقه الله ما دامت هى تسبحه سبحانه وتقدسه ليل نهار ولا تجترح الشر أبدا، بل خلقه الله لكى يعمر الأرض مسلحا بالعقل والإرادة، متوقعا منه الإفساد وسفك الدماء كما قالت الملائكة فلم ينف الله ما قالت، بل لفت نظرها إلى شيء آخر لم تلقت إليه، ألا وهو ما يتفرد به الإنسان من القدرة على تعلم الجديد كل يوم وتطوير الدنيا من حوله. ثم لا ينبغى أن ننسى رحمة الله لنا وبره بنا وكرمه معنا وغفرانه لذنوبنا. إن الله لن وأخذنا بقسوة كما يظن بعض الناس، بل برحمة منه وفضل، ما دمنا نؤمن به ونبذل جهدنا في سبيل عمل الخير، ولا علينا بعد هذا إن فرطت منا أخطاء ما دامت لم تُختَرَح عن عناد وجبروت وإصرار. وحتى لو ارتُكبَت على هذا النحو فإن توبة الله واسعة ولا يُغلَق بابها أبدا لا ليلا ولا نهارا، وما من ذنب إلا والإنسان يستطيع أن يستغفر منه فيغفره الله له. ولقد أخطأ آدم فغفر أول الطريق، فهل ألقى به الله في قعر جهنم؟ أبدا، بل استغفره آدم فغفر في أول الطريق، فهل ألقى به الله في قعر جهنم؟ أبدا، بل استغفره آدم فغفر في أول الطريق، فهل ألقى به الله في قعر جهنم؟ أبدا، بل استغفره آدم فغفر في أول الطريق، فهل ألقى به الله في قعر جهنم؟ أبدا، بل استغفره آدم فغفر

له وتاب عليه. إنه هو التواب الرحيم، وفي النهاية فإن البشر كلهم أجمعين لا يمكن أن يكونوا أطهارا خالصي الطهارة، بل هم بوجه عام يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، والعبرة بأن تكون الحسنات أكثر من السيئات، أو على الأقل: أن تكون نياتهم خيرة وأن يعملوا بكل ما أُوتُوا من قوة على تنفيذ ما انتوره لا يألُون في ذلك أي جهد حتى لو لم ينجحوا بسبب من هذه العقبة أو تلك.

لقد ذكر الغزالى أنه كان يزدهيه ما كان قد اكتسبه من علم، فرأى أن مثل هذا الشعور من شأنه أن يحبط أجره عند الله على التدريس، فكانت النتيجة أن ترك التدريس لجلة. ولو كنت مكانه ما تركت التدريس لأن هذا الشعور لا يخامر المدرسين فقط، بل يخامر قلوب البشر جميعا، فكلنا تأتى علينا أوقات وحالات نحس فيها بالزهو لنجاحنا في عملنا وتصورنا أن غيرنا ما كان ليحسن أن يعمل مثله. ولو أن كلا منا ترك عمله لهذه العلة لقد يجب على كل الناس أن يتركوا أعمالهم ويعتزلوا الدنيا. وعمر بن الخطاب ذاته على جلال قدره وتقواه قد أعجبته نفسه ذات مرة حين رأى أنه قد صار خليفة للمسلمين أجمعين بعدما كان يعمل برعى الغنم، فهل ترك الخلافة علاجا لهذا الازدهاء؟ لا طبعا، بل عالج نفسه وقمعها في الحال وأعلن ذلك على الناس.

يقول ابن منظور في "مختصر تاريخ دمشق": "نادى عمر بن الخطاب بـ 'الصلاة جامعة'، فلما اجتمع الناس وكبروا صعد المنبر فحمد الله وأشى عليه بما هو أهله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلّم، ثم قال: أيها الناس، لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم، فيقبضن لي القبضة من التمر أو الزبيب، فأظل يومي، وأيّ يوم! ثم نزل، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، ما زدْتَ على أن قميت نفسك (يعني: عبْتَ). فقال: ويحك يا ابن عوف! إني خَلُوتُ، فحدثتني نفسي قالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها. وقال عبد الرحمن بن حاطب: كت مع عمر بن الخطاب بضجنان، فقال: كمت أرعى للخطّاب بهذا المكان، فكنت أرعى للخطّاب بهذا المكان، فكان فظا غليظا، فكنت أرعى أحيانا، وأحتطب أحيانا، فأصبحت أضرب الناس، ليس فوقي أحد إلا الله ربّ العالمين. ثم قال:

يبقى الإلهُ، ويفنى المال والوَلدُ والخُلْدَ قد حاولتْ عادْ فما خَلدوا والإنس والجنّ فيما بينها بُردُ من كلّ أَوْب إليها راكب يَفِدُ؟ لا بدّ من ورْده وماكما وردوا"

لا شيء مما ترى يبقى بشاشته لم تُغْنِ عن هـــرمز يوما خزائئــه ولا سليمان إذ تجــري الريـاح له أين الملـوك التي كـانت نواهلهـا حوضًا هنالك مورودًا بلاكذب

ولقد وقع في إحدى الغزوات على عهد النبي شيء من خالد أغضبه صلى الله عليه وسلم، فهل تخلص من خالد أو أمره بترك عمله واعتزال الدنيا؟ لقد رأى أنه اجتهد فأخطأ، فنبهه إلى خطئه وشدد على أنه لا بنبغى

أن يصنع ذلك مرة أخرى. كما ضبطت امرأة قبيل فتح مكة وهي تحمل رسالة من أحد الصحابة البدريين ينبه فيها أهل مكة إلى نية الرسول في غزوهم وفتح مدينتهم. فماذا صنع الرسول حين عرف بالأمر؟ لقد أراد عمر أن يقتل الرجل، إلا أن الرسول قال له: وما يدريك؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: "اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم". وأنا أفهم الحديث على أن الرسول قد وازن بين اشتراك الصحابي في بدر، تلك المعركة الفاصلة في تاريخ الإسلام والبشرية والتي يُوزَن فيها عمل من اشترك فيها من الصحابة تاريخ الإسلام والبشرية والتي يُوزن فيها عمل من اشترك فيها من الصحابة وجهل بأوضاع الدين والدولة الجديدين، فضلا عن خوفه أن تضار مصالحه في مكة وتصوره أنه بهذه الرسالة سوف ينقذها، فتركه عليه الصلاة والسلام دون عقاب، سيما وأن الرسالة لم تصل لغايتها فلم يضر المسلمين شيء، وأنه يعلم أن إيمان الرجل إيمان صحيح، وإنْ غَشيَتْه غبشة عارضة وقتية لا تنال يعلم أن إيمان الرجل إيمان صحيح، وإنْ غَشيَتْه غبشة عارضة وقتية لا تنال

والعبد لله أحيانا ما يخامره مثل هذا الشعور إذا وضع دراسة أو اشترك في ندوة ورأى نفسه قد وُفّق فيها، فيجد لزاما عليه أن ينبه نفسه إلى أن ما يعلمه في جنب ما يجهله لا يعدو أن يكون قطرة من محيط لا سواحل له، وأن ما توصل له من علم أو ألفه من كتاب أو ألقاه من محاضرة إنما هو هبة من الله أفاضها الله عليه، فيقف في المحاضرة التالية وبعلن للطلاب أنه

مثلهم جاهل، إلا أن جهله يختلف عن جهلهم فى أنه جهل بسيط لأنه لا يكف عن محاربة هذا الجهل والعمل على إزالة غشاواته غير المتناهية عن عينيه واحدة واحدة رغم كل شيء. لو أن الغزالى قد اعتزل التدريس والتأليف لأنه رأى مثلا أن عليه ضغوطا عاتية من السلطان لا يمكنه مواجهتها لقول ما لا يرضاه ضميره لفهمت موقفه وقد وقد وافقته على الاعتزال. أما، وهو لم يتحدث عن شيء من ذلك أو ما يشبهه، فلا أجد ما أستند إليه فى الموافقة على ما صنع. ولو افترضنا أن هذا قد حدث فعندئذ ما كان له أن يعتزل الناس وتيار الحياة الصاخب فى صومعة مثلا، بل كان ينبغى أن يجد لنفسه عملا آخر يتعيش منه هو وأسرته بعيدا عن التدريس بضغوطه. أما ترك كل شيء، كما يُفهم من كلامه فى هذا الشأن، فكلا وألف كلا، مع إجلالى الشديد له رغم كل ذلك.

لقد كنت، وأنا صغير لم يصلب عودى ولا استحكمت تجاريبى ولا نضج فهمى للحياة بعد، أتصور أنه سيأتى يوم أتخلص فيه من كل عيوبى فأعيش بعده عيشة كلها سعادة وسكينة ورضا وبُعْد عن الخطإ والتقصير. ثم تكشفت لى الحياة عن حقيقتها، فإذا هى تتلخص فى أن واجبنا الأول والأخير هو بذل الجهد دون توقف بهدف الوصول إلى الكمال، الذى لا ولن نصل إليه أبدا، ورغم ذلك لا ينبغى أن تتوقف عن السعى لدركه يوما مع قيننا أن هذا هو المستحيل بعينه، وأن هذا هو قَدرنا وواجبنا فى الحياة، قيننا أن هذا هو المستحيل بعينه، وأن هذا هو قَدرنا وواجبنا فى الحياة،

وأنه على أساس من القيام بذلك الواجب أو التفريط فيه سوف ندخل الجنة أو لا.

ومما قاله الإمام أبو حامد الغزالي أيضا عن التصوف ويحتاج إلى النظر فيه لنرى مدى إصابته للحق بشأنه ما كتبه رحمه الله في الجزء الثاني من كتاب "إحياء علوم الدين" أثناء كلامه عن بعض الأمور المتصلة بالمتصوفة، إذ قال: "سُئل عن مال أُوصى به للصوفية، فمن الذي يجوز أن يُصْرَف إليه؟ فقلت: التصوف أمر باطن لا يُطلع عليه ولا يمكن ضبط الحكم بحقيقته بل بأمور ظاهرة بعول عليها أهل العرف في إطلاق اسم "الصوفي". والضابط الكلى أن كل من هو بصفة إذا نزل في خانقاه الصوفية لم يكن نزوله فيها واختلاطه بهم منكرا عندهم، فهو داخل في غمارهم. والتفصيل أن بلاحَظ فيه خمس صفات: الصلاح والفقر وزي الصوفية وألا بكون مشتغلا بجرفة وأن بكون مخالطا لهم بطريق المساكنة في الخانقاه. ثم بعض هذه الصفات مما وجب زوالها زوال الاسم، ويعضها بنجبر بالبعض. فالفسق بمنع هذا الاستحقاق لأن الصوفي بالجملة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة مخصوصة. فالذي ظهر فسقه، وإن كان على زيهم، لا ستحق ما أُوصى به للصوفية. ولسنا نعتبر فيه الصغائر. وأما الحرفة والاشتغال بالكسب فإنه يمنع هذا الاستحقاق. فالدهقان والعامل والتاجر والصانع في حانوته أو داره والأجير الذي يخدم بأجرة، كل هؤلاء لا يستحقون ما أُوصيَ به للصوفية ولا

ىنجبر هذا بالزي والمخالطة. فأما الوراقة والخياطة وما تقرب منهما مما بليق بالصوفية تعاطيها، فإذا تعاطاها لا في حانوت ولا على جهة أكتساب وحرفة فذلك لا يمنع الاستحقاق، وكان ذلك بنجبر بمساكنته إباهم مع بقية الصفات. وأما القدرة على الحرَف من غير مباشرة فلا تمنع، وأما الوعظ والتدرس فلا منافى اسم "التصوف" إذا وجدت بقية الخصال من الزي والمساكنة والفقر، إذ لا تناقض أن نقال: 'صوفي مقرئ، وصوفي واعظ، وصوفي عالم أو مدرس'، وبتناقض أن بقال: 'صوفي دهقان، وصوفي تاجر، وصوفي عامل'. وأما الفقر فإن زال بغنَّى مُفرط ينسب الرجل إلى الثروة الظاهرة فلا يجوز معه أخذ وصية الصوفية. وإن كان له مال ولا نفى دَخْلُه بُخْرْجِه لم ببطل حقه، وكذا إذا كان له مال قاصر عن وجوب الزكاة، وإن لم يكن خرج. وهذه أمور لا دليل لها إلا العادات. وأما المخالطة لهم ومساكتهم فلها أثر، ولكن من لا يخالطهم وهو في داره أو في مسجد على زبهم ومتخلق بأخلاقهم فهو شربك في سهمهم، وكأن ترك المخالطة يجبرها ملازمة الزي. فإن لم يكن على زبهم ووُجد فيه بقية الصفات فلا يستحق إلا إذا كان مساكنا لهم في الرماط فينسحب عليه حكمهم بالتبعية. فالمخالطة والزي بنوب كل واحد منهما عن الآخر. والفقيه الذي ليس على زبهم هذا حكمه: فإن كان خارجًا لم نُعَدّ صوفيا، وإن كان ساكنا معهم ووُجدت بقية الصفات لم يبعد أن ينسحب التبعية عليه حكمهم. وأما لبس المرقعة من يد شيخ من مشايخهم فلا

يشترط ذلك في الاستحقاق. وعدمه لا يضره مع وجود الشرائط المذكورة. وأما المتأهل المتردد بين الرباط والمسكن فلا يخرج بذلك عن جملتهم".

هذا ما قاله الغزالي في تعريف "المتصوف" وضبط مصطلح "التصوف"، وهو ضابط غربب، ومجاصة من عالم كبير كالغزالي رضى الله عنه. إذ كيف فاته أن الإسلام لا برحب بهذا الذي تقوله عن المتصوفة من أنهم وثرون الفقر وترك العمل والسعى وراء الرزق، اعتمادا (طبيعة الحال) على أن هناك من بطعمهم وبكسوهم وبرزقهم وهم نائمون في العسل بججة أنهم مشغولون بعبادة الله، ناسين أو بالأحرى: متناسين أن العمل عبادة، وأن الإسلام لا معرف مثل هذا الكسل والتبلد وانتظار الأكل والشرب من الآخرين بعدما صار هؤلاء الصوفية أعضاءً شَالَّءَ في المجتمع لا يُرْجَى منهم نفع ولا جدوى. ثم ما معنى تُساكُن المتصوفة؟ أليس معناه أنهم بسكنون خانقاها يجرى عليهم فيه الرزق دون أن تعبوا في تحصيله وكأنهم نساء معتمدن على كفالة أقربائهن؟ وهل هذا مما يجوز في الإسلام؟ بل هل هذا من الرجولة والكرامة والشهامة في شيء؟ ألم نقل الرسول لمن رآه ببقى في المسجد بعد انتهاء الصلاة اعتمادا على أن له أخا يقوم بأمر طعامه وشرابه وكسائه إن أخاه أعْبَدُ منه؟ ألم بكره الرسول من المسلمين أن بمد أحدهم يده بالسؤال، وهو يستطيع أن يحصل رزقه منفسه؟ ألم يأمر الرجلُ الذي أتاه سائلا أن مذهب إلى بيته ويحضر ما مكن بيعه، ثم باعه له بدرهمين واشترى له بهما

قدوما ليحتطب ويبيع ما يحتطبه، ثم أمره ألا يريه وجهه مدة من الزمان عاد إليه بعدها وقد كسب مالا ينفقه في إشباع حاجياته، فقال له إن هذا خير من أن يأتي يوم القيامة وقد نُكتَتْ في وجهه نكتة سوداء؟

ثم من قال إن الإسلام يرضى لأتباعه بالفقو، فضلا عن أن يرحب به، فضلا عن أن يوجبه عليهم؟ أليس الله هو الغنى ؟ أليس لله المثل الأعلى فى السماوات والأرض؟ وكما أن الله عليم، ومن ثم فعلينا أن نبذل نحن البشر جهدنا كى نحصل العلم ونكون علماء، وكما أن الله قوى، ومن ثم فالمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف بما يعنى أن المسلم عليه أن يبذل كل جهده كى يكون قويا فيرضى عنه الله ورسوله، وكما أن الله جميل يحب الجمال، ومن ثم ينبغى أن يحرص المسلم على الجمال فى كل ما يعمل، وكما أن الله نظيف يحب النظافة، ومن ثم كان واجبا على المسلم أن يكون نظيفا حتى ليؤكد الرسول الكريم أن النظافة من الإيمان، كذلك فكون الغنى من صفات الله سبحانه وتعالى معناه أن علينا نحن المسلمين العمل بكل قوانا على أن نكون أغنياء. ولم يترك الرسول الأمر غائما دون تحديد، بل قال لأحد صحابته حين أراد أن يتبرع بماله كله: "إنك إنْ تَذرُ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تَذرَهم عالةً يتكففون الناس". وبالإضافة إلى ذلك ألم يبين صلى الله عليه وسلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، بما يفيد أن الغنى أفضل من الفقر، وأن من معمل فيغتنى خير ممن لا معمل فيظل فقيرا، إذ إن علو البد الفقر، وأن من معمل فيغتنى خير ممن لا معمل فيظل فقيرا، إذ إن علو البد

يقتضى أن يكون صاحبها غنيا يُعْطِى لا فقيرا يأخذ؟ على أن هناك فرقا لا يَخْفَى بين قوتنا وغنانا مثلا وبين قوة الله وغناه سبحانه، وهو أن صفات الله مطلقة لا تحدها حدود، أما صفاتنا فمحدودة، فضلا عن أنها مستمدّة منه جل وعلا وليست من عند أنفسنا، إذ نحن مِنْ خُلْقه، وما من شيء نملكه أو تتصف به إلا وهو من عطاياه وكرمه.

وأغرب من ذلك أن الغزالي يتناول التصوف وكأنه حرفة من الحرف، إذ هو لا يتصور أن يجمع أحدهم بين التصوف والدهقنة مثلا، أو التصوف والتجارة، أو التصوف والصناعة. وما دام المتصوف لا يمكن أن يزاول حرفة أو تكون له مهنة يأكل منها، وكأن التصوف هو وظيفته في الحياة لا يمكن أن يزاول وظيفة سواها، فمعنى هذا أن يتولى الآخرون إطعامه وسقيه وكسوته وإسكانه، لأنه ليس له عمل ولا يشعر بالحرج جراء عدم العمل، بل كل ما يفعله هو أن يعيش في خانقاه يأتيه فيها طعامه وشرابه وكساؤه دون أن يقوم في مقابل ذلك بأي عمل، وهو ما لا يتسق مع الإسلام في شيء. ذلك أن التصوف كما أفهمه إنما هو التوهج الروحي بجيث إن المتصوف إذا أقبل على عمل شيء من عبادة أو سعى دنيوى فإنما يقبل عليه ويؤديه بحرارة وإخلاص باذلا كل ما لديه من جهد لا يعرف الفتور ولا الكلل، في حدود الاستطاعة المشرية بطبيعة الحال. وعلى هذا فمن الممكن أن يكون المتصوف صاحب عمل كأن بكون تاجرا أو زارعا أو صانعا أو مدرسا أو ضابطا أو خبازا أو

سباكا أو بوابا . . . إلخ. لا بل لا بد أن يكون صاحب عمل، وإلا فمن أين يأكل ويشرب ويلبس ويكون له بيت يسكنه؟ إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة كما قال الفاروق رضى الله عنه، ولا ينبغى للمسلم أن يكون عالة على الناس، بل يجب عليه أن يسعى على معاشه هو وأسرته.

ونحن في عصرنا هذا نعرف أكثر مما كان يعرف من مَضُوّا من أسلافنا أن الأمم إنما تَعزّ وتقوى بغناها، وأن هذا الغنى لا يمكن أن يتحقق إلا بالعمل، والعمل الشاق المتصل. أما الفقر فهو باب الضعف والهلاك ووقوع الأمة في فخ الحاجة ومد اليد لأخذ المعونة أو الاستدانة، التي تؤدى إلى التدخل الأجنبي والاستعمار. أم سيقال إن المتصوف لا يشغل نفسه بمثل تلك الأمور الدنيوية؟ إذن فهو متصوف منافق يتظاهر بجب دينه وبالإخلاص في ممارسته بينما هو في الحقيقة لا يمارس منه شيئا، أو لا يمارس منه شيئا نافعا، ظنا منه أن القشور التي يمارسها هي الدين، في حين أنها ليست من الدين في قليل أو كثير، أو هو متصوف جاهل لا يعرف دينه ولا يفهم حقيقة أمره. لكن لا بد أن نضيف إلى ذلك أن الغني المقصود ليس هو غني المال فقط بل غني النفس أيضا. فكما ترى فإن الغني النفسي جميعا.

ولا يقول بأفضلية الفقر إلا من لا يعرف حقيقة الإسلام، فالفقر مذلة وحاجة وضعف، ومن ثم فهو مذموم بكل لسان. ومع هذا ينبغى أن نوضح

أن الفقر إذا كان تتيجة تمسك بالمبدإ الحلقى أو العقيدى فهو شرف يزين صاحبه، وكذلك إذا كان تتيجة عجز عن العمل أو عن العثور عن العمل فليس على صاحبه من حرج، إذ هو أمر خارج الطوق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . لكن لا بد للشخص المفتقر حينئذ ألا يستسلم للفقر، بل عليه البحث عما يخرجه من هذا النفق المظلم لا يكف عن ذلك أبدا . وقد تمر الأمة بظروف صعبة من حصار ظالم أو جائحة طبيعية مثلا، فعندئذ لا عيب في الفقر الذي تعانى منه جماهيرها ، إذ الأمر ليس بأيديهم بل هو مفروض عليهم . ولكنهم، في هذه الحالة أيضا ، مطالبون بالسعى لتجاوز الأزمة لا بالرضا بها ، فضلا عن استدامتها .

ولا ينبغى أن يقال إن المتصوف رجل زاهد فى الدنيا، فهو من ثم لا يفكر فيها ولا يشغل نفسه بها. ذلك أنى أخشى أن يكون فى هذا سوء أدب مع رب العالمين، الذى سخر لنا الدنيا بكل ما فيها من أرض وسماء ونجوم ورياح وشمس وقمر وبجار وأنهار كما يؤكد القرآن مرارا وتكرارا فى سوره المختلفة: المكى منها والمدنى على السواء بما يدل على أهمية الأمر، إذ ليس من حسن الإيمان فى هذه الحالة أن يقول الإنسان إنه عازف عن هذه النعم التى سخرها الله له. أفهم أن يقال: لا ينبغى أن يكون الإنسان مسعورا وراء المال بجيث ينسى بقية واجباته ولا يراعى حراما ولا حلالا. لكتى لا أفهم أن بدعو مسلم إلى كراهية الغنى لا لشيء إلا لحبه للفقر والحاجة وما بترتب أن بدعو مسلم إلى كراهية الغنى لا لشيء إلا لحبه للفقر والحاجة وما بترتب

على الفقر والحاجة من مقاساة الذل والهم والكرب العظيم بالليل والنهار. ثم إن المتصوف لا يعيش وحده فى الدنيا حتى يقول إنه لا يحتاج منها إلا أقل القليل، بل هو فى أغلب الأحيان مسؤول عن زوجة وأولاد وأبوين كبيرين، وربما عن بعض الأقارب المساكين العاجزين أيضا. فكيف يقوم بواجبه نحو هؤلاء إذا كان فقيرا لا يملك ما ينفقه عليهم أو يعطيه إياهم؟ وفى الأيام الأولى للدولة الإسلامية حين لم يكن هناك مال كاف لإدارة شؤونها وتعبئة جيشها والإنفاق على الفقراء فيها، ألم يكن أغنياؤها يسارعون إلى إنجادها؟ فكيف بالله كانت تستطيع الدولة الإسلامية تجاوز تلك الشدة لو لم يكن هناك أغنياء يقومون بهذا الواجب؟ أم ترى الدول يمكنها أن تعيش فى فقر، وتنجح رغم هذا فتكون دولا قوية مرهوبة الجانب؟ هذا ما لا يمكن أن

ثم إن الضابط الذي اعتبره الغزالي في تحديد معنى "المتصوف" إنما هو ضابط شكلي من فقر وارتداء لزى الصوفية ومساكئة لهم مما لايدل بالضرورة على شيء وراءه، مع أن الصوفية يقولون إنهم من أهل الباطن، الذين ينشغلون بالجوهر ولا يعبأون بالأشكال، ويعيبون الفقهاء من أجل ذلك بأنهم يركزون في أمور العبادة على الظاهر فيتحدثون مثلا عن حركات الصلاة وسكناتها وأقوالها وأفعالها ثم لا يشغلون أنفسهم بالكلام عما ينبغى أن يتحلى به المصلى من خشوع وإخلاص وإخبات وما إلى هذا، وهو ما

أشار إليه د. محمد عبد المنعم خفاجى بقوله: "الفقه علم بأحكام الشريعة، والتصوف عمل بها. والفقه من علوم الظاهر، والتصوف من علوم الباطن. ومصادر الفقيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهى وإن كانت مصادر التصوف إلا أنه يستمد مع ذلك من الوجدان والذوق والروح والإلهام مادة فهمه لهذه المصادر، بينما يستمدها الفقيه من عقله. والعمل والعبادة اللذان توجبهما معرفة الأحكام الشرعية هما وقوف عند حدود الظاهر، أما العمل والعبادة اللذان يوجبهما التصوف فهما لا يقفان عند غاية ولا عند حد" (د. محمد عبد المنعم خفاجي/ الأدب في التراث الصوفي/ مكتبة غريب/ محمد عبد المنعم خفاجي/ الأدب في التراث الصوفي/ مكتبة غريب/ ومساكنا لهم وفقيرا مثلهم كما يفهم من كلام الغزالي، ثم لا شيء آخر؟ ما أسهل إذن أن يكون كل من هب ودب صوفيا ما دام هذا هو التصوف!

## رابعة العدوية

فى الجزء الثانى من كتاب د. يوسف القرضاوى: "من هدى الإسلام-فتاوى معاصرة" سؤال عن رابعة العدوية: هل هى شخصية حقيقية أم هل هى من اختراع الصوفية؟ وهذا هو السؤال: "سمعت أحد الخطباء المعروفين يحمل على السيدة رابعة العدوية الزاهدة الصالحة المشهورة ويقول إنها أسطورة اخترعتها الصوفية لينسبوا إليها ما لا يُقْبَل ولا يُعْقَل من الأقوال والأشعار مثل قولها في مناجاة الله تعالى:

|  | ولیتك ترضى، والأنام غضابُ<br>وبینی وبین العالمین خسرابُ | فلیتك تحـــلو، والحیـــاة مـــریــرة<br>ولیت الذی بینی وبینك عـــــامرٌ |
|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## وقولها:

| ويَــرَوْنَ النجاة حظــا جـــزيلا                        |   | كلهم يعبدوك من خوف نارٍ              |
|----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
| بنعيمٍ و يشربوا سلسبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |   | أو لأن يدخلـوا الجِنَــان فيَحْظُوْا |
| أناً لا أبتغى بجبِّي بديلا                               |   | ليس لي في الجنانُ والنار حظ          |
| *                                                        | * | *                                    |
| فشُغْلى بذكرك عما سواك                                   |   | فــأمـّـا الذي هــو حب الهــوي       |
| فَكَشُّفُك لِي الْحُبُّبَ حتى أراك                       |   | وأما الذي أنت أهمل لمه               |
| ملك ؛ الذي الحمد في ذا مذاك                              |   | هم الحمدة ذا ولاذاك لي               |

وأطال الخطيب في إنكار هذه الأشعار وماتضمنته من كفر وضلال حسب قوله. فهل ما ذكر هذا الخطيب صحيحٌ ومُسكم، ولا وجود لهذه المرأة المالحة؟ وهل هذه الأشعار تتضمن ضلالا وكفرا حقا؟ نرجو بيان رأبكم الذي عرفنا فيه الاعتدال، مبينا الأدلة من القران والسنة". فأجاب الدكتور كلام كثير تناول فيه أشياء متعددة سوف نكتفي منها بما يهمنا هنا مع بعض التصرف، وهو أن الخطيب المذكور، إن صح ماذكره السائل عنه، أخطأ خطأن كبيرين: أنه اتخذ مجرد الجحود و الإنكار سلاحا في نفي الوقائع التاريخية، وهذا أمر مرفوض في منطق العلم، وإلا لقال من شاء ما شاء. ولكن يُقبَل منه ومن مثله في هذا المقام أن يقول إنه رجع إلى كتب التاريخ وكتب التراجم والطبقات التي عُنيَتْ بِالأعلام عامة، وبِالزُّهَاد والعُبّاد خاصة، فلم يجد ذكرا لهذه العائدة الصالحة التي اخترعوها وسَمُّوها: رابعة العدوبة، بل يوجد من ثقات المؤرخين من أنكر وجودها وعاب على الصوفية ذكر أخبارها في كتبهم. لكن الخطيب لم يقل هذا، ولابستطيع أن بقوله لأن الحقائق العلمية تكذبه، والوقائع التاريخية تصدمه. فكتب التاريخ والتراجم تثبت وجود رابعة العدوبة وتترجم لها وتذكر بعض أقوالها وأعمالها وأشعارها، فضلا عن كتب الصوفية أنفسهم: ترجم لها أبو نعيم في "حلية الأولياء"، وابن الجوزي في "صفة الصفوة"، وابن خلكان في "وَفَيَات الأعيان"، والذهبي في "سيَر أعلام النبلاء"، وابن كثير في "البداية والنهاية"،

وابن العماد في "شَذَرات الذهب"، وصاحبة "الدُّر المنثور في طبقات ربات الخدور"، والزِّرِكْلي في "الأعلام". كما ذكرها القُشَيْري في "الرسالة"، وأبو طالب المكي في "قوت القلوب"، والغزالي في "الإحياء"، والسهروردي في "عوارف المعارف"، والشعراني في "طبقاته"، وغيرهم. و ذكر ابن الجوزي في "صفة الصفوة" أنه أفرد لها كتابا جمع فيه كلامها وأخبارها.

والخطأ الثانى أن الخطيب عالج الموضوع الذى يريد معالجة تعتمد على الإثارة والتهييج لا على التنوير والتحقيق. والإثارة قد تعجب بعض سامعيه المعجبين به والذين تستهويهم الجرأة فى النقد أو النقض والهجوم والخروج على المسلّمات عند الناس، ولكنها لا تعجب خاصة المثقفين و المستنيرين ممن يزنون الأمور بعقولهم ولا يأخذون كل مايقال قضية مسلّمة. وقد كان حسب الخطيب هنا طريقين لا يملك ذو علم أو فكر أن ينكرهما أو أحدهما عليه: الطريق الأول التحقيق فيما يُنسب إلى رابعة العدوية أو غيرها من أقوال ومواقف، فليس كل ما نُسب اليها صحيحا موثقا، بل قد يكون مقطوعا بنفيه عنها. من ذلك أنهم نسبوا اليها هذه الأبيات المشهورة تناجى بها ربها سيحانه:

ولیتك ترضى، والأنام غضًابُ وبینى وبین العالمین خسرابُ وكل الذى فوق الــــــــرابُ فلیتك تحـــلو، والحیـــاهٔ مـــریــرهٔ ولیت الذی بینی و بینك عــــامرْ إذا صـــح منك الـــؤدُّ فالكُلُّ هینٌ و الأبيات ليست لرابعة بل البيتان الأول و الثاني من شعر أبي فراس الحَمْداني في خطاب ابن عمه الأمير المشهور سيف الدولة، وهما مذكوران في دوانه من قصيدة مطلعها:

|                                    | •                                  |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ولا لمسئ عندكن متابُ؟              | أُمَا لجميل عندكن ثوابُ            |
| وقد ذُلَّ مِّن تَقْضي عليه كَعَابُ | لقد ضَلَّ من تُحْوِي هـواه خـريدةٌ |

وأبو فراس كان في القرن الرابع الهجرى، ورابعة في القرن الثاني. أما البيت الأخير فهو من قصيدة المتنبى في مدح كافور، وفيه "المال" مكان "الكُلّ". وكل مافي الأمر أن الصالحين وجدوا أن هذا الشعر لا يجوز أن يخاطب به إلا الله جل جلاله فنسبوا الخطاب فيه لمن هو أهله. ولا أدرى من نسب الشعر إلى رابعة، خاصة ولم أقرأ هذا في كتاب معتبر، وإن كان مشهورا على الألسنة، وليس كل مشهور على الألسنة حجة. وكذلك ماينسب اليها من الشعر الذي تقول في آخره:

لا أدرى مدى صحة نسبته إليها". ثم مضى الدكتور القرضاوى فأورد بعض ما ينسب إليها من أقوال وأشعار ومواقف ممحصا له ليرى أهو حقيقى تاريخى أم لا، ومدليا برأى الإسلام فيما يُتَصور صدوره عنها. وما يهمنا من هذا كله هو أن هناك من يشكك في وجود هذه العابدة الزاهدة بناء على ما ينسب إليها من شعر وتصرفات لا بقتنع بها عقله.

والواقع أن هناك أشياء كثيرة تنسب إلى رامعة لا مكن أن تكون صحيحة، وبخاصة أن أقرب من ترجموا لها، وهو الجاحظ الذي عاش في القرن التالي لقرن وفاتها، لم مذكر عنها إلا أنها كانت من النساء الناسكات الزاهدات من أهل البيان، وذلك في "البيان والتبيين" و"الحيوان" و"الحاسن والأضداد"، ثم أورد عنها في الكتاب الأول الحكامين التاليتين: "قيل لرابعة القيسيّة: لو كلّمت رجال عشيرتك فاشتروا الله خادما تكفيك مهنة بيتك؟ قالت: والله إني لأستحى أن أسأل الدُّنيا مَن يملُك الدنيا، فكيف أسألها من لا بملكُها ؟"، "وقيل لرابعة القيسية: هـل عملت عمـلا قـطُّ تَرُّنَ أَنه نُقْبَلُ منك؟ قالت: إنْ كان شيءٌ فخوفي من أن يُردُّ عليَّ"، وهذا كل ما هنالك، وهو ما يدفع إلى التساؤل: إذا كان الجاحظ المستقصي، وهو أقرب من كتبوا عنها إلى عصرها، لم يزد في الكتابة عنها على هذه السطور القلائل، فضلا عن أن أحدا آخر من كتاب عصره أو من العصر الذي لليه لم كتب شيئا في هذا الموضوع، فمن أنن أتى من جاؤوا بعده بهذا الذي يُعْزَى إليها من أشعار وأنثار ومواقف وحكامات؟ ومن نقله إليهم ما ترى؟ مكن أن بقال إن بعض هذا المنسوب إليها قد مكون صحيحا، إذ لعله كان موجودا في كتب مبكرة ضاعت فلم تصل إلينا أو لعله استمر بُتَّناقُل شفويا حتى سجله بعض من أتى بعد الجاحظ. ولا أربد أن أجادل في هذا رغم غرابته، إذ من المستبعد جدا أن تكون رامعة بهذه الأهمية التي تُظهرها بها تلك الكتامات المتأخرة ثم

لا يهتم بها أحد من القرنين التاليين لها اهتماما يُذكر، بل أنا الذي طرحته رغبة في حل لتلك المشكلة، لكتنى في ذات الوقت لا أستطيع أن أقبل ما يمتلئ من تلك الأخبار بالمبالغة التي لا يقبلها العقل أو التي تتعارض مع ما نعرفه من الطبيعة البشرية، مع أخذنا في الاعتبار أن هناك دائما استثناءات من الطابع الشائع لهذه الطبيعة، إلا أن هناك دائما سقفا لا يمكن أن ترتفع فوقه تلك الطبيعة. وأرجو أن يتنبه القارئ إلى أن الاختلاف في سنة وفاة رابعة يبلغ خمسين عاما، إذ يقول بعض إنها ماتت سنة ١٣٥هم، وبعض آخر سنة يبلغ خمسين عاما، إذ يقول بعض إنها ماتت سنة ١٣٥هم، وبعض آخر سنة بأخبارها وأقاويلها وأشعارها، التي لم تسجل إلا بعد تلك الوفاة بزمن جد طويل؟

وقد وجدتُ د. عبد الرحمن بدوى لا يطمئن إلى شيء يتصل برابعة العدوية على ما سوف يأتى بيانه لاحقا في هذا الفصل. كما رأيت كاتب مادة "رابعة العدوية" في "دائرة المعارف الإسلامية" يبدى تشككا كبيرا في أخبارتلك العابدة، بل يكاد يشك في كل شيء يتعلق بتلك الأخبار. وهذه عبارته في أصلها الإنجليزي تشهد على ذلك: " One cannot go so عبارته في أصلها الإنجليزي تشهد على ذلك: " as to throw into doubt her historical existence, but the traditions about her life and teachings include a very large proportion of legend which today can hardly be distinguished in mind, one may nevertheless be from a portrait of the saint as it permitted to present

was conceived by her coreligionists over the ."course of the centuries

والآن إلى بعض ما كتبه المؤلفون في ترجمة رابعة العدوية حتى نعرف ماذا قبل عنها، وإلى أى مدى يمكن الاطمئنان إليه: ففي "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء" لأبي حاتم السجستاني (ت٢٥٣هـ): "أنبأنا علي بن سعيد حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا سهل بن عاصم حدثنا نافع بن خالد قال: دخلنا على رابعة العدوية فذكرنا أسباب الرزق، فخضنا فيه وهي ساكنة. فلما فرغنا قالت رابعة: خيبة لمن يدعي حُبّه ثم يهمه في رزقه". وفي "التعرف لمذهب أهل التصوف" للكلاباذي (ت٢٨٥هـ): "دخل جماعة على رابعة يعودونها من شكوي، فقالوا: ما حالك؟ قالت: والله ما عرفت لعلتي سببا. عُرِضَت على الجنة، فملت بقلبي إليها، فأحسب أن مولاي غار على فعاتبني. فله العُثبي". وفي "أسرار التوحيد" للمنور (ت٢٠٠هـ): "قال أبو سعيد الخير إنه سمع من أبي على الفقيه أن رابعة سئلت كيف بلغت هذه المرتبة في الحياة الروحية. فأجابت: بقولي دائما: اللهم إني أعوذ بك عن كل ما مشغلني عنك، ومن كل حائل يحول بيني وبينك".

وفى "الحلية" لأبى نعيم الأصفهانى: "قال أبو عبد الله بن عمرو، قال: نظرت رابعة إلى رياح (ت١٩٥هـ)، وهو يقبّل صبيا من أهله ويضمه إليه، فقالت: أتحبه؟ قال: نعم. قالت: ما كنتُ أحسب أن فى قلبك موضعا لغيره، تبارك اسمه. قال: فسقط رياح مغشيا عليه، ثم أفاق وهو يمسح العرق

من عند وجهه وهو يقول: رحمة من الله تعالى ذكرُه ألقاها فى قلوب العباد للأطفال". وعن "عين القضاة" للهمذانى أنه "خطبها عبد الواحد بن زيد مع علو شأنه، فهجرته أياما حتى شفع إليها إخوانه. فلما دخل عليها قالت له: يا شهوانى، اطلب شهوانية مثلك!". وعن "الشذرات" لابن العماد أنها كانت تقول لربها: "وعزتك ما عبدتُك رغبةً فى جنتك، بل لحبتك. وليس هذا ما قطعت عمرى فى السلوك إليه".

وفى "إتحاف السادة المتين فى شرح إحياء علوم الدين" للزبيدى: "قال سفيان الثورى رحمه الله تعالى لرابعة ابنة إسماعيل العدوية البصرية العابدة رحمهاالله تعالى، وكانت إحدى الحبين، ماتت سنة ١٣٥، وكان الثورى يقعد بين يديها ويقول: علمينا بما أفادك الله من طرائف الحكمة. وكانت تقول له: فعُمَ الرجل أنت لولاً أنك تحب الدنيا! وقد كان الثورى زاهدا عالما، إلا أنها كانت تجعل إيثار كتب الحديث والإقبال على الناس من أبواب الدنيا. وقال لها الثورى يوما: لكل عقد شريطة، ولكل إيمان حقيقة، وما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدتُه خوفا من ناره ولا حبا لجنته، فأكون كأجير السوء: إن خاف عمل، أو إذا أعظى عمل، بل عبدتُه حبا له وشوقا إليه. وروى عنها حماد بن زيد أنها قالت: إنى لأستحيى أن أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ فكان هذا جوابا لأنه قال: سليني حاجتك. وخطبها عبد الواحد بن زيد، فحجبته أياما حتى سئلت أن يدخل عليها، فقالت له: يا

شهواني، اطلب شهوانية مثلك! أيَّ شيء رأبت فيَّ من آلة الشهوة؟ وخطبها محمد بن سلميان الهاشمي أمير البصرة على مائة ألف، وقال: لي غُلَّةُ عشرة آلاف في كل شهر أحملها إليك. فكتبت إليه: ما سَرّني أنك لي عبد وأن كل مالكَ لي وأنك شُغلتني عن الله طرفة عين. وقد قالت في الحبة أبياتا (نظما) تحتاج إلى شرح حَمَلها عنها أهل البصرة وغيرهم، منهم سفيان الثوري وجعفر بن سليمان الضبعي وعبد الواحد بن زيد وحماد بن زيد، وهذه هي:

فأما الذي هـو حُبُّ الهـوى فشُغلى بذكرك عمن سـواكـا ولكنُ لك الحمـــد في ذا وذاكا

أُحبّك حبين: حــب الحـوى وحُبّا لأنك أهــل لــذاكا وأما الــــذي أنت أهــل لــه فكَشْفُك لي الحُجْبَ حتى أراكا 

وقد تكلم صاحب "القوت" على هذه الأبيات بكلام ساطع الأنوار يَعْرِفُه مِن رُزِقَه، ويُنْكره مِن حُرِمَه. والمصنف رحمه الله أشار إلى زُنْدَة كلامه. فلنورد كلامه أولا ثم كلام صاحب "القوت". قال المصنف: 'ولعلها أرادت بجب الهوى: حب الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ العاجلة، وبجبه لما هو أهل له: الحب لجماله وجلاله الذي انكشف لها، وهو أعلى الحبين وأقواهما'. وأما صاحب "القوت" فقال: 'فأما قولها: "حبّ الهوى" وقولها: "حب أنت أهل له" وتفريقها بين الحبين فإنه يحتاج إلى تفصيل حتى بقف عليه من لا يعرفه، ويَخبُره من لم شهده، وفي تسميته ونعت وصفه إنكار

من ذوى العقول ممن لا ذوق له ولا قدم فيه، ولكمَّا نحمل ذلك وندِّل عليه من عرفه. يعني "حب الهوى": إني رأيتك فأحببتك عن مشاهدة عين اليقين، لا عن خبر وسَمْع تصديق من طريق النعم والإحسان، فتختلف محبتي إذا تغيرت الأفعال لاختلاف ذلك على، ولكن محبتي من طريق العيان، فقُرِّبتُ منك وهربت إليك واشتغلت بك وانقطعت عمّن سواك. وقد كانت لي قبل ذلك أهواء متفرقة، فلما رأيتك اجتمعت كلها فصرت أنت كلية القلب وجملة الحبة، فأنسيتني ما سواك. ثم إني مع ذلك لا أستحق على هذا الحب، ولا أستأهل أن أنظر إليك في الآخرة على الكشف والعيان في محل الرضوان، لأن حبى لك لا بوجب عليك جزاء عليه، بل بوجب على كل شيء لك مني مما لا أطيقه ولا أقوم بحقك فيه أبدا، إذ كنتُ قد أحببتك فلزمني خوف التقصير، ووجب عليَّ الحياء من قلة الوفاء، فتفضلتَ عليَّ مفضل كرمك، وما أنت له أهل من تفضلك، فأرتني وجهك عندك آخرا كما أرتنيه اليوم عندي أولاً. فلك الحمد على ما تفضلت به في ذا عندي في الدنيا، ولك الحمد على ما تفضلت مه في ذاك عندك في الآخرة، ولا حمد لي في ذا ههنا ولا حمد لي في ذاك هناك، إذ كتتُ وصلتُ إليهما بك. فأنت المحمود فيهما لأنك وصلتني بهما. فهذا الذي فسّرناه هو وجد المحبين المحققين. وقد كانت تَذَكّر الأنس في وجدها، وترتفع إلى وصف معنًى من الخُلَّة في قولها السائر:

انِي جعلتك في السفؤاد محدِّثي وأبجتُ جسمى من أراد جلوسي

| وحبيب قــــلبي في الفؤاد أنيســي | فالجسم مني للجمليس مؤانس           |
|----------------------------------|------------------------------------|
|                                  | ومن قولها النادر في مقام الخُلَّة: |
| وب سُمِّيَ الخاليل: خليلا        | وتخلَّلْتَ مسلك الـــروح مني       |
|                                  |                                    |

وقد أهّل ذلك لها كل ما نقله عنها العلماء ووصفوها به، فوصفنا من نعت الحبين بعض ما يصلح من معنى كلامها لأنا ظننا بقولها ذلك أن كان لها في الحبة قدم. ولا يسعنا أن نشرح في كتاب كشف حقيقة ما أجملناه ولا أن نفصل وصف ما ذكرناه. ومَنْ لم يكن من الحبين كذلك حتى لا يُدلّ بمحبته ولا يقتضي الجزاء عليها من محبوبه ولا يوجب على حبيبه شيئًا لأجل محبته فهو مخدوع بالحبة ومحجوب بالنظر إليها. وإنما ذاك مقام الرجاء، الذي ضده الحوف، وليس من المحبة في شيء. ولا تصح المحبة إلا بجوف المقت في المحبة. وقال بعض العارفين: ماعرفه من ظن أنه عرفه، ولا أحبّه من توهم أنه أحيه في . . . ".

وفي "شرح الزبيدي": "وقالت أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية، قُدّس سرّها، المتوفاة سنة ١٣٥، يوما: من يدلنا على حبيبنا؟ فقالت خامة لها: حبيبنا معنا، ولكن الدنيا قطعتنا عنه. اعلم أن رابعة، قُدّس سرُّها، كانت رأسا في المعرفة والحبة كما هو مشهور من حالها، ولا يخفى عليها مقام المعيّة. وإنما قالت ما قالت وهي في مقام الاستغراق الذي

هو من تتائج المحبة وغلب عليها الشوق على المشاهدة. والحجب في مقام القُرْب قد يتطلب من يأخذ بيده ويتعلق بالأذيال، فنبهتها الخادمة على أن الوصول إلى مقام المشاهدة لا يكون إلا بعد المفارقة من هذا العالم، فتمتنع عليه القواطع. فما أدق نظرها رحمها الله! . . . وقيل لرابعة قُدّس سرها: كيف حُبُّك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله إنبي لأحبه حبا شديدا، ولكن حب الخالق شغلني عن حب المخلوقين. وحُكي عن أببي سعيد الخراز، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، اعذرني، فإن محبة الله شغلتني عن محبتك. فقال: يا مبارك، من أحب الله فقد أحبني".

وفى "الرسالة القشيرية": "سئلت رابعة: متى يكون العبد راضيا؟ فقالت: إذا سرّته المصيبة كما سرّته النعمة. . . وقال رجل لرابعة: إني قد أكثرت من الذنوب والمعاصي، فلو تُبتُ هل يتوب عليّ؟ فقالت: لا، بل لو تاب عليك لتبتّ . وفى "طبقات الأولياء" لعبد الرؤوف المناوى "أن لصا دخل حجرتها وهي نائمة، فحمل الثياب وطلب الباب فلم يجده، فوضعها فوجده، فحملها فخفي عليه. فأعاد ذلك مرارا، فهتف به هاتف: دع الثياب، فإنا نحفظها ولا ندعها لك، وإن كانت نائمة. قال البوني: وهذا تقيق المتمكين بقوله تعالى: "له مُعَقّبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه . . . . وخاطت بعض قميصها في ضوء مشعلة سلطانية ففقدت

قلبها زمانا حتى تذكرت، فمزقت القميص، فعاد قلبها. وسُئلَت: متى يكون العبد راضيا؟ فقالت: إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة. وكانت شديدة الخوف جدا، فإذا سمعت ذكر النار أُغْمي عليها. وكانت تقول: لوكانت الدنيا لرجل ماكان بها غنيا. قيل: كيف؟ قالت: لأنها تفنى. قالوا: مكثت أربعين سنة لا ترفع رأسها حياءً من الله. وكانت تقول: ما سمعت الأذان إلا ذكرت منادي يوم القيامة، وما رأيت الثلج إلا ذكرت تطاير الصحف، وما رأيت الجراد إلا ذكرت الحشر".

وفى "مصارع العشاق" للسّرَاج القارى (من أهل القرن الخامس الهجرى) نقرأ ما يلى: "أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين التوزي بقراءتي عليه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله القطيعي قال: حدثنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي قال: حدثنا محمد هو ابن الحسين قال: حدثني عصام بن عثمان الحلبي قال: حدثني مسمع بن عاصم قال: قالت لي رابعة العدوية: اعتللت علة قطعتني عن التهجد وقيام الليل، فمكثت أياما أقرأ جزئي إذا ارتفع النهار لما يُذكر فيه أنه يعدل قيام الليل. قالت: ثم رزقني الله عز وجل العافية، فاعتادتني فترة في عقب العلة، وكنت قد سكنت إلى قراءة جزئي بالنهار، فانقطع عني قيام الليل. قالت: فبينا أنا ذات ليلة راقدة أُريت في منامي كأني رُفعُت إلى وضة خضراء ذات قصور ونبت حسن، فبينا أنا أجول فيها أتعجب من

حسنها إذا أنا بطائر أخضر، وجارية تطارده كأنها تريد أخذه. قالت: فشغلني حسنها عن حسنه، فقلت: ما تريدين منه؟ دعيه، فوالله ما رأيت طائرا قط أحسن منه. قالت: بلى. ثم أخذت بيدي فأدارت بي في تلك الروضة حتى انتهت بي إلى باب قصر فيها، فاستفتحت، ففُتِح لها، ثم قالت: افتحوا لي بيت المقة. قالت: ففُتِح لها باب شاع منه شعاع استنار من ضوء نوره ما بين يدي وما خلفي، وقالت لي: ادخلي. فدخلت إلى بيت يحار فيه البصر تلالؤا وحسنا ما أعرف له في الدنيا شبيها أشبّهه به. فبينا نحن نجول فيه إذ رُفع لنا باب يُنفَذ منه إلى بستان، فأهوت نحوه وأنا معها، فتلقانا فيه وصَفاء كأن وجوههم اللؤلؤ، بأيديهم المجامر، فقالت لهم: أين تريدون؟ قالوا: فريد فلانا قتل في البحر شهيدا. قالت: فأرسلت يدها من المرأة؟ قالوا: قد كان لها في ذلك حظ فتركثه. قالت: فأرسلت يدها من مدى، ثم أقبلت على فقالت:

| ونوْمك ضدٌ للصّلاة عنيــدُ | صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------------------|----------------------------------------|
| /                          | / و /                                  |
| يسيرُ ويفنى دائما ويبيدُ   | وعُمْـرُكِ غَنْم إن عقلـتِ ومهلـة      |

ثم غابت من بين عيني، واستيقظت حين تبدى الفجر، فوالله ما ذكرتها فتوهمتها إلا طاش عقلي، وأنكرت نفسي. قال: ثم سقطت رابعة مغشيًا عليها". ويقول الزمخشرى (من أهل القرنين: ٥- ٦هـ) في "ربيع الأبرار ونصوص الأخبار": "اجتمعت عند رابعة عدّة من الفقهاء والزهاد، فذموا

الدنيا، وهي ساكتة. فلما فرغوا قالت لهم: من أحب شيئا أكثر من ذكره: إما مجمد وإما بذم. فإن كانت الدنيا في قلوبكم الشيء كالشيء؟".

وفى ترجمة رابعة العدوية فى كذاب "المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم" لابن الجوزى (٥٠٨ - ٢٥هـ): "أخبرنا أبو القاسم الحريري، قال: أنبانا أبو طالب العشاري، قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد المزكي، قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد المزكي، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إسحاق السراج، قال: حدَّثنا حاتم بن الليث الجوهري، قال: حدَّثنا عبد الله بن عيسى، قال: دخلتُ على رابعة العدوية بيتها، فرأيت على وجهها النور، وكانت كثيرة البكاء، فقرأ رجل عندها آية ذكر فيها النار، فصاحت ثم سقطت. ودخلتُ عليها وهي وقع دموعها على البوري مثل الوكف، ثم اضطربتْ وصاحت، فقمنا وخرجنا. قال محمد بن عمر: دخلت على رابعة، وكانت عجوزا كبيرة بنت وخرجنا. قال محمد بن عمر: دخلت على رابعة، وكانت عجوزا كبيرة بنت ومشجب قصب فارسي طوله من الأرض قدر ذراعين عليه أكفانها، وستر ومشجب قصب فارسي طوله من الأرض قدر ذراعين عليه أكفانها، وستر وكانت إذا ذكرت الموت انتفضت وأصابتها رعدة، وإذا مرت بقوم عرفوا فيها العبادة. وقال لها رجل: ادعى لي. فالتصقت بالحائط وقالت: من أنا برحمك العبادة. وقال لها رجل: ادعى لي. فالتصقت بالحائط وقالت: من أنا برحمك العبادة. وقال لها رجل: ادعى لي. فالتصقت بالحائط وقالت: من أنا برحمك العبادة. وقال لها رجل: ادعى لي. فالتصقت بالحائط وقالت: من أنا برحمك

الله؟ أطع ربك وادعه، فإنه يجيب دعوة المضطر. قال مؤلف الكتاب: كانت رابعة محققة فطنة. ومن كلامها الدال على قوة فهمها قولها: أستغفر الله من قلة صدقي في قولي: 'أستغفر الله'. وكان سفيان الثوري يقول: مُرُّوا بنا إلى المؤدبة التي لا أجد من أستريح إليه إذا فارقتُها. وقال يوما بين يديها: واحزناه! فقالت: لا تكذب. قل: واقلة حزناه! لو كنت محزونا ما هنك العيش. وقيل لها: هل عملت عملا تَرْينَ أنه يُقبَل منك؟ فقالت: إن كان فمخافتي أن بُردَ عَلَى ".

وفى "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٦٠٨- ٢٨٦هـ) أنها "أم الخير رابعة ابنة إسماعيل العدوية البصرية مولاة آل عَيك الصالحة المشهورة. كانت من أعيان عصرها، وأخبارها في الصلاح والعبادة مشهورة. وذكر أبو القاسم القشيري في "الرسالة" أنها كانت تقول في مناجاتها: إلحي، أتحرق بالنار قلبا يجبك؟ فهقف بها مرة هاتف: ما كنا نفعل هذا، فلا تظني بنا ظنَّ السَّوْء. وقال يوما عندها سفيان الثوري: واحزناه! فقالت: لا تكذب. بل قل: واقلة حزناه! لو كنت محزونا لم يتهيأ لك أن تتنفس. وقال بعضهم: كنت أدعو لرابعة العدوية، فرأيتها في المنام تقول: هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمَّرة بمناديل من نور. وكانت تقول: ما ظهر من أعمالي فلا أعدّه شيئا. ومن وصاياها: اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم. وقالت لأبيها: يا أبه، لست أجعلك في حلّ من حرام تطعمنيه. فقال لها: أرأيت إن لم أجد إلا

حراما ؟ قالت: نصبر في الدنيا على الجوع خير من أن نصبر في الآخرة على النار. وكانت إذا جَنَّ عليها الليل قامت إلى سطح لها ثم نادت: إلهي، هدأت الأصوات، وسكنت الحركات، وخلاكل حبيب بجبيبه. وقد خلوت مك أنها المحبوب، فاجعل خلوتي منك في هذه الليلة عتقي من النار. ولقي سفيان الثوري رابعة، وكانت زُرِّية الحال، فقال لها: يا أم عمرو، أرى حالاً رَثْة. فلو أُتيت جارك فلانا لغيَّر معض ما أرى. فقالت له: ما سفيان، وما ترى من سوء حالي؟ ألستُ على الإسلام؟ فهو العزُّ الذي لا ذل معه، والغنَّى الذي لا فقر معه، والأنس الذي لا وحشة معه. والله إني لأستحيى أن أسأل الدنيا من ملكها، فكيف أسألها من لا ملكها؟ فقال سفيان: ما سمعت مثل هذا الكلام. وقالت رابعة لسفيان: إنما أنت أبام معدودة. فإذا ذهب بومٌ ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن مذهب الكل، وأنت تعلم فاعمل. وكان أبو سليمان الهاشمي له بالبصرة كل بوم غلة ثمانين ألف درهم، فبعث إلى علماء البصرة ستشيرهم في امرأة تزوجها، فأجمعوا على رابعة العدوية، فكتب إليها: أما بعد، فإن مُلكى من غُلَّة الدنيا في كل يوم ثمانون ألف درهم. وليس بمضى إلا قليل حتى أتمها مائة ألف إن شاء الله. وأنا أخطبك نفسك، وقد مذلتُ لك من الصَّداق مائة ألف، وأنا مُصَيّرٌ إليك منْ بَعْدُ أمثالها، فأجيبيني. فكتبت إليه: 'أما بعد، فإن الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن، والرغبة فيها تورث الهم والحزن. فإذا أتاك كتابي فهَيِّئ زادك،

وقد ملعادك، وكن وصي نفسك، ولا تجعل وصيتك إلى غيرك، وصم دهرك، واجعل الموت فطرك، فما يسرني أن الله خَوَّلني أضعاف ما خَوَّلك فيشغلني بك عنه طرفة عين. والسلام . وقالت امرأة لرابعة: إني أحبك في الله. فقالت لها: أطيعي من أحببتني له. وكانت رابعة تقول: اللهم قد وهبت لك من ظلمني، فاستوهبني ممن ظلمتُه. قال رجل لرابعة: إني أحبك في الله. قالت: فلا تعص الذي أحببتني له.

إني جعلتك في الفؤاد محدَّثي وأبحثُ جسمى من أراد جلوسي فالجسم مني للجمليس مؤانسٌ وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي

وكانت وفاتها في سنة خمس وثلاثين ومائة. ذكره ابن الجوزي في "شذور العقود". وقال غيره: سنة خمس وثمانين ومائة، رحمهما الله تعالى. وقبرها يزار. وفي كتاب "صفة الصفوة" في ترجمة رابعة المذكورة بإسناد له متصل إلى عبدة بنت أبي شوال قال ابن الجوزي: وكانت من خيار إماء الله تعالى، وكانت تخدم رابعة، قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر، فكئت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفس، كم تنامين؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. وكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت. ولما حضرتها الوفاة دعتني وقالت: يا عبدة، هذا دأبها دهرها حتى ماتت. ولما حضرتها الوفاة دعتني وقالت: يا عبدة، لا تُؤذني بموتي أحدا، وكفنيني في جُبّتي هذه. وهي جُبّة من شعر كانت تقوم

فيها إذا هدأت العيون. قالت: فكفّناها في تلك الجبة، وفي خمار صوف كانت تلبسه، ثم رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حُلة أستبرق خضراء وخمار من سندس أخضر لم أر شيئا قط أحسن منه. فقلت: يا رابعة، ما فعلت بالجبة التي كفّناك فيها والخمار الصوف؟ قالت: إنه والله نُزع عني، وأُبدلت به ما تَرْيَنه علي، فطُويت أكفاني وحُتم عليها، ورُفعَت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة. فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا. فقالت: وما هذا عند ما رأيت من كرامة الله عز وجل لأوليائه؟ سبقتنا والله إلى الدرجات العلا. فقلت: وبم، وقد كنت عند الناس أكبر منها؟ قالت: إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا وأمست. منها؟ قالت: إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا وأمست. فقلت لها: فما فعل بشر بن منصور؟ قالت: يزور الله عز وجل متى شاء. قلت: فما فعل بشر بن منصور؟ قالت: بَخ بَخ! أُعْطي والله فوق ما كان يؤمّل. قلت: فمُربني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل. قالت: عليك كان يؤمّل. قلت: فمُربني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل. قالت: عليك

ويقول ابن العماد الأقفهسى (٦٨٠ - ٨٦٧هـ): "قالت رابعة العدوية لصالح المري، وكان يقول كثيرا: 'مَنْ أدمن قَرْعَ باب يوشك أن يفتح له'، فقالت رابعة: إلى متى تقول؟ من أغلق هذا حتى يستفتح؟ فقال صالح: شيخ جَهِل، وامرأةٌ عَلِمَتْ". وفي "المستطرَف من كل فن مستظرَف" للأبشيهي:

"كانت رابعة العدوية تصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، وتقول: والله ما أريد بها ثوابا، ولكن ليسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول للأنبياء عليهم الصلاة والسلام: انظروا إلى امرأة من أُمتي هذا عَمَلُها في اليوم والليلة". ولصلاح الدين الصفدى (٦٩٦- ٤٧٤هـ) في ترجمة رابعة العدوية من كتابه: "الوافى بالوفيات": "رابعة بنت اسماعيل أم عمرو العدوية، وقيل: أم الخير، ولاؤها للعتكيين. وقد أورد ابن الجوزي أخبارها في جزء وقال: وفي الشاميات رابعة العابدة. وكانت عبدة بنت أبي شوال معاصرة لها، وربما تداخلت أخبارهما. ونسبها عضهم إلى الحلول لإنشادها:

|                                  | 1                             |     |
|----------------------------------|-------------------------------|-----|
| وأبجتُ جسمي من أراد جلوسي        | ب جعلتك في الـفؤاد محـدِّثي   | إنح |
| وحبيب قـــلبي في الفـــؤاد أنيسي | لجســـم مني للجـــليس مؤانس ا | فا۔ |

وهو جهل. قال الشيخ شمس الدين: ما أحسب أن أحدا نسبها إلى ذلك إلا حلوليٌ مباحيٌ ليُنفَق بها زندقته".

وفى كتاب "شاعرات العرب فى الجاهلية والإسلام" لبشير يموت نقرأ أنها "هي أم الخير، رابعة بنت إسماعيل العدوية. امرأة صالحة من أهل البصرة اشتهرت بالعبادة والنسك. توفيت بالقدس ١٨٥ هجرية. من شعرها قولها فى الذات الإلهبة:

|                                | ي جعـــلتكَ في الفؤاد محـــدِّثي |    |
|--------------------------------|----------------------------------|----|
| وحبيب ُ قلبي في الفــؤاد أنيسي | الجسم منى للجمليس مؤانس المجسل   | فا |

ومـــا لسواه في قلـــبي نصيــبُ حبيبٌ غاب عن بصري وشخصي ولكن عن فقوادي ما يغيبُ \* \* \*

أللزاد أبكسي أم لطول مسافستي؟ فأين رجمائي فيك؟ أين مخافتي؟

فشُغْلى مذكرك عَــمَّنْ سواكا فكَشْفُك لِي الحُجْب حتى أراكا ولكنْ لك الحمـــد في ذا وذاكا حبيب ليس مُعْدلُه حبيبُ

أتحرقني بالناريا غاية المني؟

أُحبُّكَ حبين،: حُبُّ الهوى فأما الذي هو حب الهــوي وأما الذي أنت أهل له فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي

## وقالت حين خطبها الحسن البصري معتذرة:

وحبيبي دائمـا في حـضــرتي وهــــواه في البـــرايا محنتي فـهو محـــرابي. إليه قبـــلتي وا عنائي في الورى! وا شـُـقوتي! أنشــأتى منك، وأيضًا نشـــوتى منك وصلاً، فهو أقصى مُنْيَـــتى

راحتي، با إخـوتي، في خــلوتي لم أجـــد لي عن هـــواه عوضًـا حيثما كنت أُشَاهد حسنه إِنْ أَمتُ وجدا، وما ثُمَّ رضًى ما طبيب القلب يحيا دائما قد هجــرتُ الخلـق جمعًا أرتجى وللدكتور عبد الرحمن بدوى كتاب عن رابعة قرر فيه أنها أدخلت في التصوف الإسلامي مفهوم العشق الإلهي، ثم قارن بينها وبين القديسة تيريزا، قائلا إن تصوفها متأثر بالتصوف النصراني في موضوع الحبة الإلهية (انظر كتابه: "شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية"/ ط٢/ مكتبة النهضة المصرية/ كتابه: "شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية" ط٢/ مكتبة النهضة المصرية/ ومن بعدها). ومن بين ما قاله أيضا أنها قد توغلت في الإثم وأن هذا هو السبب في عنها بعد التوبة ردًا على ما كانت عليه من عنف شهواني (ص١٧، ٢٣). كذلك يقف عند بعض أشعارها في الحب مؤكدا أن الحب في بعض تلك النصوص حسى لا روحي (ص٢٣– ٢٦). ثم يمضى فيفترض أن تكون قد مرت بتجربة عاطفية فاشلة هي السبب في اتجاهها إلى الله بحبها بوصفه نوعا من التعويض (ص١٩، ٢٥). لكن لو كانت هناك مثل تلك التجربة العاطفية الفاشلة أكانت ترفض كل من تقدم لخطبتها معلنة على نحو حاسم أنها ليس لها أي أرب في هذا الجال؟

وبالمثل يُبْعِد د. بدوى يبعد النجعة إذ نراه (ص٢٦- ٢٧) يتكلم عن الخطْبة والزواج الروحى بين رابعة وبين الله، مقارنا ذلك بما عند القديسة تيريزا في الديانة النصرانية. وهو يورد نصا من كتاب "عقلاء الجانين" لأبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري جاء فيه أن رابعة قد زارت حيونة إحدى صواحبها، فلما كان جوف الليل غلب النوم رابعة، فقامت حيونة وركلتها برجلها قائلة: قُومِي. قد جاء عرس المهتدين يا من زيّن حيونة وركلتها برجلها قائلة: قُومِي. قد جاء عرس المهتدين يا من زيّن

عرائسَ الليل بنور التهجد. ثم يعلق قائلا على هذا النص بأنه "نص على أكبر درجة من الخطورة لأنه لتحدث عن وجود فكرة الزواج من الله والاقتران به لدى الصوفيات المسلمات منذ القرن الثاني الهجري. لكن ينبغي أن تتنبه إلى الأمور التالية: الأول أننا لا ندري مدى صحة الخبر الذي رواه النيسابوري. مل إن د . مدوى نفسه مكاد مشك في كل شيء تتصل مرابعة حتى إنه ليلحقها الأساطير (ص٦- ٧ من كتابه عنها)، فلم التمسك إذن بهذا النص وأمثاله من النصوص التي اعتمد عليها في استخلاص نظرياته وفروضه عن التصوف الإسلامي في ذلك العصر؟ والثاني أن هذا النص، إن كان نصاحقيقيا ولم كن مخترعا ككثير من النصوص التي تتعلق برابعة، بتحدث عن "المهتدين" لا عن "المهتدمات" . وعلى هذا فإن الكلام فيه على أحسن تقدير ليس عن النساء وحدهن، بل عن الرجال والنساء جميعاً . كما أن حيونة قد أشارت إلى دور رابعة في هذا العرس، ألا وهو تهجدها، الذي بشع على من حولها نوراكما أشارت. فأبن النهجد من الخطبة والزواج؟ ثم أي خطبة وزواج من الله، وكل من هنالك من الرجال والنساء مُشْتَرك في تلك المناسبة، التي لا معدو التعبير عنها د"العرس" أن بكون تعبيرا مجازيا كما هو واضح لكل ذي عينين؟ أنقول إن كل هؤلاء من رجال ونساء سيشتركون في ذلك الزواج؟ ما له من افتراض سخيف! ثم هل الزواج يتم كل ليلة كما هو واضح في حديث حيونة؟ كذلك فإن الله عندنا في الإسلام لا تتجسد ولا سزل إلى الدنيا في

صورة بشرية كما كانت تيريزا تعتقد، إذ الله لديها هو المسيح، أما رابعة فلا يمكن أن يخطر لها شيء من ذلك على بال، ومن ثم فالزواج منه لا يمكن أن يخطر على بال امرأة أو فتاة مسلمة أبدا. زد على ذلك أن حيونة لم تذكر رابعة بين العرائس. ثم إنها زادت فجعلت تلك العرائس عرائس الليل لا عرائس الله. من الجلى إذن أن د. بدوى قد دخل دراسته عن رابعة بأفكار مسبقة يريد أن يلفت بها الأنظار بأى طريق، متأثرا فيها بما في الأديان الأخرى دون الانتباه إلى أن ثمة فروقا حاسمة وجازمة بين الإسلام وتلك الأديان. إنه يتصور أن رابعة كانت فيلسوفة وجودية! وهي، كما ترى يا قارئي الكريم، فكرة مائسة لا تلائم السياق أبدا مأى حال من الأحوال!

وبالنسبة إلى الأخبار التى تشير إلى أن رابعة لم يكن لها أرب فى الرجال، فهو أمر معروف ومُشاهَد، إذ نرى المرأة من هؤلاء النساء لا تفكر فى الزواج مطلقا، وإذا أخطأت وتزوجت فسرعان ما يتم طلاقها لأنها ليست مهيأة لهذا اللون من الحياة. والملاحظ على بعض هؤلاء النسوة أنهن يشبهن الرجال فى بعض صفاتهن كالخشونة والصرامة وعدم الاعتناء بأنوثتهن وما يتعلق بها من ملبس أو زينة. وإذا تديّن أسرفن على أنفسهن ومن حولهن بألوان العبادة تصورا منهن أن الدنيا ليست إلا صلاة وصياما. وكأن فريد الدين العطار قد تبنه إلى هذا المعنى حين ترجم لها ضمن الرجال فى كتابه:

"تذكرة الأولياء" قائلا إن المرأة التي تسلك الطريق إلى الله كما يفعل الرجال لا مكن أن تسمى: امرأة.

وإذا كان الأمر كذلك فلا يُعقل ما افترضه د. عبد الرحمن بدوى فى كابه عن رابعة العدوية من أنها قد قارفت الآثام فى شبابها قبل أن تستقيم فى طريق التصوف، فضلا عن أن تكون قد أوغلت فيها كما زعم دون أن يكون مستندا فى هذا الزعم إلى أى أساس حسب إقراره هو سوى مجرد يكون مستندا فى هذا الزعم إلى أى أساس حسب إقراره هو سوى مجرد الافتراض (انظر كتابه: "شهيدة العشق الإلهى رابعة العدوية/ ٢٧، ٢٧)، إذ أجمع كل من كتبوا عنها أنها كانت مشغولة بالله عن الدنيا، بغض النظر عن موافقتنا لهم فى كل ما كتبوه فى هذا الموضوع أو لا، فهذا شىء آخر. فالمهم أنه لم يقل أحد ممن كتبوا عنها بما قال به د. بدوى أو أشار إليه ولو من طرف خفى على أى نحو من الأنحاء. ويزيد ما ادعاه عبد الرحمن بدوى بعدا عن الحقيقة ما رُوى عنها من حكايات تؤكد أنها كانت ترفض كل من يتقدم إليها بغية الزواج منها كما رأينا، بغض النظر عن مدى صحتها. إنما أستشهد بها هنا لأنه لا يوجد ما يناقضها، مما يدل على اشتهار رابعة بالعزوف عن جنس الرجال، وعلى زيف ما افترضه د. بدوى من جهة أخرى من شمَ.

والعجيب أن كاتب مادة "رابعة العدوية" في النسخة العربية من موسوعة "ويكبيديا" يقول إن عبد الرحمن بدوى قد فند الصورة التي رسمها الفلم المصرى الشهير لرابعة، إذ أكد أنها كانت امرأة صالحة على عكس ما

جاء في ذلك الفلم من أنها مارست الرذللة وعَبَّت الخمرَ عَبًّا قبل أن تتوب عن ذلك. وهذا كلام الموسوعة نصا: "اختلف الكثيرون في تصوير حياة وشخصية العائدة رابعة العدوية، فقد صورتها السينما في الفيلم السينمائي المصرى الذي قامت ببطولته الممثلة نبيلة عبيد والممثل فرىد شوقى في الجزء الأول من حياتها كفتاة لاهية تمرّغت في حياة الغوابة والخمر والشهوات قبل أن تتجمه إلى طاعمة الله وعبادته، في حين نقول البعض إن هذه صورة غير صحيحة ومشوهة لرامعة في مدامة حياتها، فقد نشأت في سِنة إسلامية صالحة، وحفظت القرآن الكريم وتدبرت آماته، وقرأت الحديث وتدارسته، وحافظت على الصلاة وهي في عمر الزهور، وعاشت طوال حياتها عذراءً سُولاً برغم تقدم أفاضل الرجال لخطبتها لأنها انصرفت إلى الإمان والتعبّد ورأت فيه بديلاً عن الحياة مع الزوج والولد. ويفنّد الفيلسوف عبد الرحمن بدوي في كتابه: "شهيدة العشق الإلهي" أسباب اختلافه مع الصورة التي صورتها السينما لرامعة مدلالات كثيرة منها الوراثة والبيئة، بالإضافة إلى الاستعداد الشخصي. وكان جيران أبيها بطلقون عليه: العابدة. وما كان من الممكن، وهذه تنشئة رابعة، أن فلت زمامها . كما أنها رفضت الزواج شدة".

والملاحظ أن في الحكايات التي تدور حول رابعة مبالغات كثيرة لا يمكن أن يقبلها العقل ولا الدين: من ذلك مثلا قولهم إن رجلا قرأ عندها آية ذُكُرَتُ فيها النار، فصاحت ثم سقطت، وإن آخر تكلم عندها بشيء فجعلت دموعها تساقط على الحصير بصوت مسموع كالمطر. ترى هل يقبل هذا الكلام عاقل؟ لقد قرأنا سيرة الرسول وأحاديثه عليه السلام وسير الصحابة الكرام فلم نر منهم مثل هذا . فهل رابعة أكثر منهم خوفا من الله؟ بل هل يمكن أن يقع هذا من إنسان أيا كان؟ إن أقصى ما قاله النبى فى البكاء أن من السبعة الذي يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ولم يقل: رجلا كلما ذكر الله أمامه هطلت دموعه وسمع لها صوت كصوت المطر. ذلك أنه لو صح هذا لأصيب هؤلاء البكاؤون بالجفاف حتما وهُزلوا وماتوا .

ومن تلك المبالغات كذلك قولهم إنها كانت تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر، فتثب من مرقدها وهي فزعة وتقول: يا نفس، كم تنامين؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. وكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت. بالله كيف تستقيم حياة إنسان لا يكاد ينام ليله ولا نهاره؟ ثم هل هذا نما يقبله الله من عباده؟ ترى ما يفعل الله بتعذيبنا أنفسنا على هذا النحو؟ لقد طالبنا سبحانه أن نؤمن به ونشكره سبحانه على نعمه وكرمه، أما أن نذهب فنعذب أنفسنا كل هذا العذاب فهو أمر لم يشرعه الله ولم يأذن به ولا يقبله أصلا، بل هو نما يستحيل علينا فعله، إذ لا بد لكل منا أن يأخذ

كفايته من النوم، وإلا انهار وسقط ولم يستطع مواصلة الحياة ذاتها لا العبادة فحسب. ودعنا من السؤال عمن كان يقوم بأمرها وينفق عليها. إنه إذن لأعبد منها. و هذا طبعا إن كانت تلك الأخبار صحيحة ولم تزيّف بعد مماتها، وهو ما أتصور أنه قد وقع، مما يُبعد عنها التبعة في هذا ويلقى بها على من زعموا هذه المزاعم التي لا أصل كها من الصحة.

كذلك لا أتصور صحة ما قيل من أن لصا دخل حجرتها وهي نائمة، فحمل الثياب وطلب الباب فلم يجده، فوضعها فوجده، فحملها فخفي عليه. فأعاد ذلك مرارا، فهتف به هاتف: "دع الثياب، فإنا نحفظها ولا ندعها لك، وإن كانت نائمة"، وهو ما علق عليه البوني بقوله: "وهذا تحقيق التمكين بقوله تعالى: 'له مُعَقّبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله'"، وأنها خاطت بعض قميصها في ضوء مشعلة سلطانية ففقدت قلبها زمانا حتى تذكرت، فمزقت القميص، فعاد قلبها، وأنها سئلت: متى يكون العبد راضيا؟ فقالت: إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة.

ذلك أنها كانت تعيش في كوخ كما يقولون، ولم تكن تملك من متاع الدنيا شيئا طبقًا لما يؤكدون. فكيف سولت للّص نفسه أن يذهب إلى كوخ يسربله الفقر سربلة فيسرق امرأة ليس لها شيء يُسرُق؟ أما المعجزة العجيبة التي حدثت فهي بطبيعة الحال لا تدخل العقل ولا بالطبل البلدي. إنها حكانة خيالية جميلة، ومكن أن تُدْرَس وصفها نصا أدبيا ممتعا. أما أن نقال

إنها حكاية حقيقية فدون ذلك خَرْط القتّاد كما كان العرب القدماء يقولون! ثم ما معنى أن يُسرّ الإنسان بمصيبته كما يُسرّ بما يناله من نعمة؟ إن الإنسان ليس حجرا لا يحس ولا يميز. ولو صار أى إنسان بهذه المنزلة ما كان إنسانا. فهذا كلام قد يعجب بعض الناس الذين يحبون أن يشتفوا آذانهم بمثل تلك الأقوال المدوية التي لا طائل وراءها، لكنه لا يدخل عقولنا رغم حبنا لكل مؤمن يرضى بقضاء الله وقدره، وهو أقصى ما يمكن أن يبلغه المؤمن من الرضا بالقضاء والقدر. أما أن يُسرّ بالمصائب تقع على أم رأسه كما يُسرّ بالنعم فهذا ما لا يمكن أن أخيله مجرد تخيل. إن الأحجار والحديد تأكلهماعوامل التعرية أكلاً، فما بالنا بالإنسان؟

أما الكلام المنسوب إليها في النص التالي من "شرح الزبيدي": "قيل لرابعة قدّس سرزُها: كيف حُبُك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله إني لأحبه حبا شديدا، ولكن حب الخالق شغلني عن حب المخلوقين"، وأنه قد حُكي عن أبي سعيد الخراز قوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، اعذرني، فإن محبة الله شغلتني عن محبتك. فقال: يا مبارك، من أحب الله فقد أحبني"، فهو كلام يناقض بعضه بعضا، إذ فقل يكون الإنسان محبا لشخص حبا شديدا، إلا أن حبه لطرف ثالث قد شغله عنه؟ ثم ألا يرى القارئ بين السطور هنا لونا مقيتا من الغرور، إذ يريد من بقول هذا أن بشير إلى أنه أكبر من أن بنشغل مجبه صلى الله عليه وسلم من يقول هذا أن بشير إلى أنه أكبر من أن بنشغل مجبه صلى الله عليه وسلم

لأن لديه حبا أهم منه، فهو من ثم ليس عنده من الوقت ولا من البال ما يوجهه إلى الرسول عليه السلام؟ ترى أهذا مما يليق قوله فى حقه عليه السلام؟

ولو صدقنا هذا الكلام العجيب فالسؤال هو: كيف ظهر لها النبى فى المنام، وهى غير مشغولة به لا تفكر فيه؟ إننا نعرف أن الأحلام عادةً هى انعكاس لما يشغلنا فى اليقظة. أما إن قلنا إنها لم تكن مشغولة به صلى الله عليه وسلم، بل هو الذى ساءه أن تتجاهله فظهر لها فى المنام بغية تنبيهها إلى تقصيرها فى حقه فتكون طامة كبرى أن ينزعج الرسول من هذا الأمر، بينما هى لا تبالى به أدنى بالة. كذلك فإنها، فيما يحكون عنها، قد ذكرت مرة أنها تجتهد فى العبادة وقيام الليل وتفعل المستحيل حتى يمكن الرسول يوم القيامة أن يباهى بها بين الأمم الأخرى. أليس معنى هذا أنها تفكر فيه صلى الله عليه وسلم. نحن هنا بين أمرين: أن نظرتها لهذا الأمر غير محكمة، ولهذا نزاها تتناقض مع نفسها من موقف إلى آخر، أو أن ذلك التناقض راجع إلى أن مثل تلك الروايات هى روايات مخترعة، فكان كل من أراد أن يقول شيئا يعبر ملى نفحره واعتقاده ألف حكاية ونسبها إلى رابعة فتكون هى المتحدث بلسانه دون أن يتنبه أحد إليه، فينجو من التبعة. ثم من يا ترى ذلك الذى لا يستطبع أن يفكر طوال الوقت إلا فى الله؟ ألا يجوع؟ ألا يعطش؟ ألا يحتاج يستطبع أن يفكر طوال الوقت إلا فى الله؟ ألا يجوع؟ ألا يعطش؟ ألا يحتاج الى دخول الحمام؟ ألا مكتب ويقرأ مثلى مثلا وببيت يقلب الفكر والرأى

وبراجع ما يكتبه ويصححه ويدفع به إلى المطبعة وينتظر ظهوره على أحر من الجمر؟ ألا نفكر في تدبير أمر بيته وحاجات أفراد أسرته ومرض من بمرض منهم مثلا؟ ألا فكر في تجهيز الله وسترها وزفافها إلى زوجها معززة مكرمة؟ ألا يمرض ويتألم ويقاسى الصداع والمغص والسرطان؟ ألا يستدبن فيعاني الخوف من عدم السداد في الميعاد؟ ألا يختلف مع جيرانه أو شركائه أو أقاربه مثلا وتثور سيه وبينهم المشاكل التي قد تصل إلى الحاكم؟ ألا يتعرض للسرقة والخداع ويضيع منه ماله، والحياة لا تمضى دون مال؟ أم إن المتصوفة ليسوا ينتمون إلينا ولا يعيشون في دنيانا؟ أتراهم من جنس السوبرمان؟ حتى السوبرمان، يا أخي، يجوع وبعطش وبتألم وبقلق. كل ما هنالك أنه أعلى منا نحن البشر مرتبة، لكنه ليس مُعْفَى من كل ما بشغلنا وبقلقنا، وإلا ما كان مخلوقا! وهذا إن كان هناك سويرمان أصلا، إلا أنني أمضى مع الافتراضات إلى آخر المدى. ومرة أخرى أنا لا أحمل رابعة مثل هذه الأقوال، بل أحمَّلها من اخترعوها ونسبوها إليها. وقد تقول بعض الناس: وما الضرر من وراء هذه الحكامات التي تصفها أنت نفسك أحيانا مأنها جميلة وممتعة؟ وجوابي هو أنها جميلة وممتعة ما تنبَّهْنا إلى أنها لا أساس لها من الصحة رغم ذلك. أما أن تصور متصور، كما بريد منا مخترعو تلك القصص، أنها حقيقية وأن من الناس من يستطيع صنع تلك العجائب بل الخوارق فإنها تصير حينتذ سببا للإحباط والكدر، إذ يَظُنّ أن في طاقة البشر ما يُنسَب لرابعة وغيرها، ولكنه حين يتحقق أنه لا يستطيع ذلك ينقلب على نفسه لوما وتقريعا ويظل يحاول فيفشل فيزداد سخطا على نفسه ويتهم إيمانه وضميره، وتتحول حياته بهذه الطريقة إلى سلسلة من الخيبات والإحباطات، ولا يهنأ له جنب ولا طعم.

وهناك أقوال تُسب إلى رابعة توحي بـ"الغرور الروحي" إن صح هذا التعبير، فضلا عن ردودها الجافة المتقصة لمن يسألها، وهو ما لا يليق صدوره ممن يوصف بالصفاء والتجرد. ومن هذا الكلام المنسوب إليها، وفيه من الغرور ما فيه، ما جاء في "المستطرف من كل فن مستظرف" للأبشيهي، إذ يقول: "كانت رابعة العدوية تصلي في اليوم واللبلة ألف ركعة، وتقول: والله ما أريد بها ثوابا، ولكن ليسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول للأنبياء عليهم الصلاة والسلام: انظروا إلى امرأة من أمتي هذا عملها في اليوم والليلة". ومعنى هذا أنها قد فعلت ما فعلته لا من أجل نفسها بل من أجل الرسول، مما يوحى بأنها ليست محتاجة إلى صلاتها حاجة الرسول إلى تلك الصلاة. وفي هذا ما فيه من الغرور والكبر. ولا أقف عند قدرة شخص ما أن يصلى ألف ركعة في اليوم، وهو ما لم يفعله رسول الله ذاته عليه الصلاة والسلام، بل هو مما لا يحتمله الطول الزمني لليوم، وبخاصة أن أمثالها يطيلون الصلاة إطالة. وحتى لو استطاع اليوم أن يستوعب صلاة ألف ركعة فإن الشخص الذي صليها لا يمكنه فعل أي شيء آخر في ومه وليله ولا حتى أن الشخص الذي صليها لا مكنه فعل أي شيء آخر في ومه وليله ولا حتى أن

ينام. فكيف تكون حياة مثل هذا الشخص؟ إلا أننى لا أتهمها بذلك ضرورةً، إذ من الجائز جدا، بل هو مما يغلب على ظنى، أن تكون تلك المقالة قد نُسبَتُ إليها زورا.

ومنها كذلك ما أورده الكلاباذي (ت٣٨٠هـ) في "التعرف لمذهب أهل التصوف" من أنه "دخل جماعة على رابعة يعودونها من شكوى، فقالوا: ما حالك؟ قالت: والله ما عرفت لعلتي سببا . عُرضَتْ علي الجنة، فملت بقلبي إليها، فأحسب أن مولاي غار علي فعاتبني . فله العُنبَي" . وفي بقلبي إليها، فأحسب أن مولاي غار علي فعاتبني . فله العُنبَي" . وفي "أسرار التوحيد" للمنور (ت٢٠٠هـ): "قال أبو سعيد الخير إنه سمع من أبي علي الفقيه أن رابعة سئلت كيف بلغتُ هذه المرتبة في الحياة الروحية، فأجابت: بقولي دائما: اللهم إني أعوذ بك عن كل ما يشغلني عنك، ومن كل حائل يحول بيني وبينك" . وقال لها الثوري: لكل عقد شريطة، ولكل إيمان حقيقة، وما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا لجنته، فأكون كأجير السوء: إن خاف عَمل، أو إذا أُعْطي عَمل، بل عبدتُه حبا له وشوقا إليه. وفي "الشذرات" لابن العماد أنها كانت تقول لربها: "وعزتك ما عبدتُك رغبة في جنتك، بل لحبتك. وليس هذا ما قطعت عمري في عدمتُك إليه" . ولا أظن القارئ إلا تنبه للناقض الواضح بين قولها مرة إن قلبها قد مال إلى الجنة وما رُويَ من أنها كانت تستعيذ بالله من النار وتصعق إذا ما جاء ذكرها وتسأل الله أسبحرقها مالنار رغم حببها له، وبين قولها لربها ما جاء ذكرها وتسأل الله أسبحرقها مالنار رغم حببها له، وبين قولها لربها ما جاء ذكرها وتسأل الله أسبحرقها مالنار رغم حببها له، وبين قولها لربها ما جاء ذكرها وتسأل الله أسبحرقها مالنار رغم حببها له، وبين قولها لربها ما جاء ذكرها وتسأل الله أسبحرقها مالنار رغم حببها له، وبين قولها لربها ما جاء ذكرها وتسأل الله أسبحرقها مالنار رغم حببها له، وبين قولها لربها

إنها لم تعبده حبا في جنته ولا خوفا من ناره، فضلا عما في هذاالمعني الأخير من تطاول مع الذات الإلهية لا يصح صدوره من مسلم، إذ معناه في أهون الأحوال أنه أكبر مما يقوله الله لعباده وأنه قد بلغ أفقا من السمو لا يصلح له فيه ذلك الأسلوب الذي يعامَل به سائر المسلمين. فهل هذا مما يليق؟ أترى هذا قد فات الله سبحانه، فهي تنبهه إليه؟ إننا نحب الله وتتوق إلى مشاهدة جلاله في الجنة، لكن هل هذا يتناقض مع حبنا لنعيم الجنة وخوفنا من عذاب النار؟ وكيف فاتها أن مشاهدة جلال الله جزء من نعيم الجنة ذاته؟ على أن الأمر لا يقف ها هنا، بل ثم رواية تقول إن بعض الناس شاهدوها سائرة في الطريق، وفي إحدى يديها ماء، وفي الأخرى نار، فسألوها ماذا تربد أن تفعل بالماء والنار، فقالت إنها ذاهبة إلى السماء لتضع في الجنة ما معها من نار، ولتضع في النار ما معها من ماء، كيلا بكون هناك جنة ولا نار، فيعبد الناس ربهم دون خوف أو طمع بل لوجهه الكريم لا أكثر. وفي هذه الحكاية غرورٌ زائدٌ من جانب واضعها، إذ لا أظن رابعة هي صاحبتها، وتجاوز لقدره ونسيان منه أنه عبد لله لا ينبغي أن ينسى تلك العبودية لحظة من زمان، إذ من ذا العاقل الذي يفكر في تعديل كون الله سبحانه على هواه هو بما نفيد أنه لا معجبه ما قضاه الله منذ الأزل بخصوص الجنة والنار، فأراد أن نقيم وضعا جديدا يختلف عما أراده الله؟ وهذا كله إن كانت قد قالته فعلا ولم كن محمولا عليها حملا، وهو ما أرجحه، إذ إن هذه الفكرة لا

تناسب امرأة مثلها لا نعرف لها ثقافة عميقة متشابكة ولا كانت تتمتع بجرأة ممكنها من قول مثل هذه المقالة، التي تحتاج إلى وسط فكرى معقد وشخصية متمردة لا تناسب أمثالها. ثم ما معنى أن الله سبحانه جل جلاله قد غار من ميل قلبها إلى الجنة؟ إن كان سبحانه وتعالى يغار من ميل الواحد منا إلى الفوز بالجنة، فلم يا ترى أطال وَصْفها وفصّله وحبّبنا فيها ودعانا إلى العمل لها؟ ثم هل يصح أن نقول إن الله قد غار من ذلك؟ الواقع أنه إذا كان هذا صحيحا، وهو بالتأكيد غير صحيح، فلن تنهى غيرته أبدا، إذ ما من واحد من المؤمنين إلا ويميل قلبه إلى الجنة ونعيمها. ألا ترى أيها القارئ المدى المسىء الذي يصل بنا إليه الكلام المنسوب إلى رابعة رحمها الله؟

ومن أقوالها اللاذعة الخشنة، إن كانت قد قالت ذلك، ما نُسب إليها في "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء" لأبي حاتم السجستاني (ت٣٥٤هـ)، إذ قال: "أنبأنا علي بن سعيد حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا سهل بن عاصم حدثنا نافع بن خالد قال: دخلنا على رابعة العدوية فذكرنا أسباب الرزق، فخضنا فيه وهي ساكنة. فلما فرغنا قالت رابعة: خيبة لمن يدعي حُبه ثم يهمه في رزقه". وتعليقي على هذا الرد هو: أنى يا ترى كانت تحصل رابعة على طعامها وشرابها وملبسها مهما يكن من قلته وتفاهته؟ أتراها كانت تعتمد على من يقوم لها بجاجاتها؟ فهو إذن صاحب الفضل في ذلك لا هي. أم ترى رزقها كان ينزل عليها من السماء يوما بيوم فهي لا تحتاج إلى أن

تفكر فيه؟ لكن السماء لا ينزل منها طعام ولا شراب، إذ كانت سنن الله فى كونه، ولا تزال، تقتضى منا الجرى وراء الرزق وتحصيله بالتعب والجهد المتواصل كى نأكل ونشرب ونلبس ونسكن وتتداوى وتتعلم وتنزه.

وفى "الحلية" لأبى نعيم الأصفهانى: "قال أبو عبد الله بن عمرو، قال: نظرت رابعة إلى رياح (ت٥٩هه) وهو يقبّل صبيا من أهله ويضمه إليه، فقالت: أتحبه؟ قال: نعم، قالت: ما كتتُ أحسب أن فى قلبك موضعا لغيره تبارك اسمه. قال: فسقط رياح مغشيا عليه، ثم أفاق وهو يمسح العرق من عند وجهه وهو يقول: رحمة من الله تعالى ذكرُه ألقاها فى قلوب العباد للأطفال". وقد قرأت مثل هذا الكلام الغريب أشد الغرابة عن الفُضيل بن عياض وابنته، فقد "قبل إن الفضيل، كانت له ابنة صغيرة، فوَجع كفها، فسألها يوما وقال: يا بنية، ما حال كفك؟ فقالت: يا أبت، بخير والله. لئن كان الله تعالى ابتلى مني قليلاً، فلقد عافى مني كثيرًا. ابتلى كفي، وعافى سائر بدني، فله الحمد على ذلك. فقال: يا بنية، أريني كفك. فأرته فقبكه، فقالت: يا أبت، أناشدك الله: هل تحبني؟ قال: اللهم نعم. فقالت: سَوْأةً لك من الله. والله ما ظننت أنك تحب مع الله سواه. فصاح الفضيل وقال: يا سيدي، صبية صغيرة تعاتبني في حبي لغيرك. وعزتك وجلالك لا أحببت معك سواك". وفي كتاب "الصوفية فى الإسلام" للمستشرق نيكلسون معك سواك". وفي كتاب "الصوفية فى الإسلام للمستشرق نيكلسون (ترجمة نور الدن شربة/ مكتبة الخانجي/ ١٣٧١هـ - ١٩٥١م/ ١٠٦) أن

فَضَيْلاً أجلس ذات يوم ابنا له في الرابعة في حجره، فقبّله، فقال له الطفل: أتحبني ما أبت؟ فقال له: نعم. فسأله الطفل: كم قلبا لك؟ فقال: واحد. فقال الطفل: تحب اثنين بقلب واحد ؟ فأدرك الفضيل أن كلام الطفل نصيحة من الله. ثم جعل يجلد رأسه بالحائط غيرة منه لربه وتتبرأ من محبته للطفل، وأخلص قلبه لله. وقد نسب نيكلسون هذه الحكامة إلى مخطوط "طبقات الصوفية". ولا نجد أفضل في الرد على هذا السخف خيرا مما حدث مه الرسول على الصلاة والسلام. قال: "جعل الله الرحمة في مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًا، وأنزل في الأرض جزءًا واحدا، فمنْ ذلك الجزء بتراحم الخلقُ حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه"، وهو ما بعني بكل وضوح ويقين أن رحمة الآباء لأبنائهم إنما هي من رحمة الله سبحانه، وأنه لا مكن أن يوجد أي تناقض بين حب الفضيل لابنه أو ابنته وبين حبه لله، إذ إن ذلك الحب إنما هو من هذا الحب. كذلك هناك الحديث التالى الذي يرويه أبو هريرة رضى الله عنه، قال: "أبصر الأقرعُ بنُ حاس النبيَّ صلى الله عليه وسلم بقبّل الحسن، فقال: إن لي من الولد عشرةً ما قُبُّلْتُ أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يَرْحَم لا بُرْحُم".

ومن بحث منشور بموقع الإيسيسكو للدكنور محمد بن أحمد صالح عنوانه: "عناية الشريعة الإسلامية بالطفولة" نقطف النص التالي مع شيء من

التصرف: "ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الرفق في تربية الأطفال وعلاج أخطائهم بروح الشفقة والرأفة والعطف والرحمة، وعد المتصف بها والجفاء في معاملة الأولاد نوعا من فقد الرحمة من القلب، وهدد المتصف بها بأنه عرضة لعدم حصوله على الرحمة من الله، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسًا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبَلتُ منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: 'من لا مَرْحَمُ لا بُرْحَمُ لا بُرْحَمُ لا بُرْحَمُ لا بُرْحَمُ لا بُرْحَمُ الله عليه وسلم ثم قال: 'من لا مَرْحَمُ لا بُرْحَمُ ثه .

وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم على إدخال السرور في قلوب الأطفال، إذ كان يُقبِّهم ويداعبهم ويحملهم في صلاته: عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وروى عبد الله بن شداد قال: 'بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إذ جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجد، فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر. فلما قضى صلاته قالوا: قد أطلت السجود يا رسول الله حتى ظنوا أنه قد حدث أمر. فلما قضى حاجته في وسلم: 'إن ابني قد ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته في بيتى يوما إذ رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله عليه وسلم في بيتى يوما إذ

قال الخادم إن فاطمة وعليا رضي الله عنهما بالسُدّة. . . فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين، وهما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبّلهما .

وأخرج البخاري من حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، وعلي قميص أصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'سنة . سنة . قال عبد الله: وهي بالحبشية: 'حسنة' . قال ثابت عن أنس رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله ثم شمّه . وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن والحسين: 'هما ريحانتاي من الدنيا'" . وأخرج البخاري من رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: 'جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أثّقبّلون صبيانكم؟ فما نُقبّلهم. فقال النبي: 'أواً مُلك لك أنْ نَزعَ الله من قلبك الرحمة؟' . وأخرج البخاري عن رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأخذني فيُقعدني على فَخذه، ويُقعد رسول الله صلى الله عليه و سلم يأخذني فيُقعدني على فَخذه، ويُقعد الحسن على فَخذه الأخرى، ثم يضمهما ثم يقول: 'اللهم أحبّهُما' .

وكان صلى الله عليه و سلم يُسلّم على الصبيان ويداعبهم ويتلطف بهم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأخ صغير لأنس بن مالك: يا أبا عُمَيْر، ما فعل النَّغيْر؟". والتَّغيْر: اسم لطائر يشبه العصفور كان يلعب به أبو عُمَيْر فمات، فكان صلى الله عليه وسلم يداعب الصبي ليخفف عنه ويزيل حزنه بفقد الطائر الذي كان يلعب به. وكان التلطف بالصبيان من عادة رسول صلى الله عليه وسلم، فكان يَقْدَم من السفر فيتلقاه الصبيان، فيقف عليهم، ثم يأمر بهم فيرفعون إليه، فيرفع منهم بين يديه ومن خلفه، ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم. فربما تفاخر الصبيان بعد ذلك، فيقول بعضهم: حملني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، وحملك أنت وراءه، ويقول بعضهم: بعضهم: أمر أصحابه أن يحملوك وراءهم".

وهُبْ رابعةً لم يكن بمقدورها أن تفهم هذا الحب الذي يجده الآباء في قلوبهم لأبنائهم لأنها لم تتزوج وتنجب، أفلم تكن قادرة على أن تتخيل ما حُرِمَتُه؟ هذا أمر عجيب. وهبها فاتها ذلك أيضا، ألم تكن تعرف ما قاله النبي عليه السلام في هذا الشأن؟ إلا أنني لا أستبعد أن يكون هذا الكلام قد وُضِع على لسانها وَضُعًا، فهي بريئة منه. لقد رفض عمر بن الخطاب أن يتولى أحد الرجال عملا من أعمال الدولة لأنه لا يجد في نفسه تعلقا بأولاده الصغار، فرأى رضى الله عنه أن مثل ذلك الشخص محروم من الرحمة لا يمكنه أن يفكر في أمر الرعبة ولا أن يقوم بشؤونها كما ينبغي. ثم ألم يبك الرسول صلى الله علي وسلم لموت ابنه إبراهيم؟ إن البكاء أشد من التقبيل في التعبير عن تعلق الأب بابنه، فما هو يا ترى رأى رابعة فيه وفي بكائه؟ وهذا إن كانت حقا قد قالت هذا الكلام. ثم إننا لو أحببنا ربنا من قلوننا وهذا إن كانت حقا قد قالت هذا الكلام. ثم إننا لو أحببنا ربنا من قلوننا

لعرفنا أن هذا الحب لا يكون حبا صحيحا إلا إذا حَمَلُنا على حب العباد. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله. ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله".

لو أن رابعة أو مَنْ وَضَعَ على لسانها ذلك الكالام قال إن المسلم لا يصح أن يحب أحدا أو شيئا أكثر من الله لقلنا له: ونحن معك لا نستطيع أن نقول غير ما قلت. بل لقد قالها القرآن الجيد في الآية الرابعة والعشرين من سورة "التوبة": "قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشيرَتُكُمْ وَأَخُوالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكُنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ الله كُمُ مَنَ الله وَرَسُوله وَجهاد في سبيله فَرَبْصُوا حَتَى يَأْتِيَ الله بأمره وَاللّه لا يَهْدي الله وَرَسُوله وَجهاد في سبيله فَرَبْصُوا حَتَى يأتِي الله بأمره وَاللّه لا يَهْدي الله وَرَسُوله وَجهاد في سبيله فَرَبْصُوا حَتَى يأتِي الله بأمره والله لا يتم الا الله ورسوله مما سأزيده بيانا بعد قليل. بحب الرسول، فقد ربط القرآن بين الله ورسوله مما سأزيده بيانا بعد قليل. أما أن يقال إن حب الله يمحوكل حب آخر في القلب فهذا ما لا أستطيع أن أفهمه ولا أن أوافق عليه. ذلك أن حبنا لله هو المنبع الذي نستمد منه حبنا المؤلادنا وزوجاتنا وأقاربنا والمستضعفين من حولنا وعظماء الرجال الذين يبذلون أرواحهم أو أموالهم دفاعا عن الملة والأمة. وإذا كان القرآن يقول ليدلون أرواحهم أو أموالهم دفاعا عن الملة والأمة. وإذا كان القرآن يقول لكم ذنوبكم "، فما معني أن تقول رابعة أو مَنَ وضع على لسانها ذلك الكالام لكم ذنوبكم"، فما معني أن تقول رابعة أو مَنَ وضع على لسانها ذلك الكالم

إن حبها لله قد استغرقها فلم يبق فى قلبها مكان للانشغال بالرسول؟ بل كيف تقول ذلك، وهى إنما عرفت الله وأحبته من خلال الرسول، الذى تزعم أنها ليس عندها من فراغ البال ما توجهه نحوه؟ أليس هذا غريبا وغير لائق؟ ولا أريد أن أقول شيئا أشد من ذلك. أم تراها ستقول إنها قد اتخذته سُلمًا وصلت به إلى الله، فلمّا وصلت لم تعد بجاجة إلى السلم؟

ولقد وجدت ابن عربى يقول شيئا مشابها لهذا، إذ ذكر أن من السائرين إلى الله بعزائم الأمور المشروعة طائفة وبطت همتها على أن الرسول إنما جاء منبها ومعلما بالطرق الموصلة إلى جناب الحق، فإذا أعْطَى العلم بذلك زال من الطريق وحَلَى بينهم وبين الله. فهؤلاء إذا سارعوا أو سابقوا إلى الخيرات لم يَروُا أمامهم قَدَمَ أحد من المخلوقين لأنهم قد أزالوه من نفوسهم وانفردوا إلى الحق تعالى. ومن هؤلاء رابعة. أما الطائفة الثانية فلا تشهد أمرا الا والرسول حاجب لها. ومنهم عمر بن الخطاب (انظر طه عبد الباقى سرور/ رابعة العدوية والحياة الروحية في الإسلام/ دار الفكر العربي/ سرور/ رابعة العدوية والحياة الروحية في الإسلام/ دار الفكر العربي/ يرى ابن عربي أن النبي لم يعد له دور في حياة مثل هؤلاء المتصوفة لأنهم كبروا وشبوا عن الطوق ولم يعودوا يحتاجون إلى الاسترشاد بشيء من الرسول؟ وهذا هو الغرور في أقصى درجاته. وهو يذكرنا بأولك الصوفية الرسول؟ وهذا هو الغرور في أقصى درجاته. وهو يذكرنا بأولك الصوفية

المدلسين الذين يقولون إنهم قد وصلوا في المجاهدة الروحية إلى الحد الذي لم يعودوا يحتاجون معه إلى تأدية العبادات، فلذلك سقطت عنهم التكاليف الشرعية.

ثم كيف يا ترى نسيت رابعة أن الله يكثر من إرفاق ذكر الرسول بذكره سبحانه في القرآن؟ قال تعالى: "قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارُةٌ تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكُنُ وَأَوْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارُةٌ تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكُنُ وَوَضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّه وَرَسُولِه وَجهَاد في سَبيله فَتَرَّبَصُوا حَتَى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِه وَاللّهُ لاَ يُهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ " (القوية / ٤٢)، "قَاتَلُوا الذينَ لا يُؤْمنُونَ بِاللّهُ وَلا يُحْرَمُونَ مَا حَرَمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ " (القوية / ٢٩)، "وَلَوْ أَهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مَنْ فَضُلِه وَرَسُولُهُ إِنَا إِلَى اللّه رَاعَبُونَ" (القوية / ٥٩)، "أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادد اللّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ مَنْ يُحَادد اللّهَ اللّهُ مِنْ فَضُله اللّهُ مِنْ فَضُله اللّهُ عَنْ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَامُّرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ مَا وَلِيَاءُ بَعْضَ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " (القوية / ٧٧)، "وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ لَهُ مَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلا تَسْتَغُوزُ لَهُمْ أَوْلا تَسْتَغُوزُ لَهُمْ أَوْلا تَسْتَغُوزُ لَهُمْ مَانَ تَعْمُولُ اللّهُ لاَ يَعْمَولُ اللّهُ لاَ يَعْدَى اللّهُ لاَ يَعْدَى اللّهُ لاَ يَعْدَى اللّهُ لاَ يَعْدَى اللّهُ لاَ يَعْمَلُ اللّهُ لاَ يَعْدَى اللّهُ لاَ يَعْمَولُ اللّهُ لاَ يَعْدَى اللّهُ مَا أَنْ تَسْتَعُورُ لَهُمْ مَلْهُ مَا اللّهُ لاَ يَعْدَى اللّهُ لاَ يَعْمَلُ اللّهُ لاَ يَعْمَلُ اللّهُ لاَ يَقَمُوا اللّهُ لاَ يَعْمَلُ اللّهُ لاَ يَعْمَلُ اللّهُ لاَ يَعْمُولُ اللّهُ لاَ يَقَمُولُ اللّهُ لاَ يَعْمُولُ اللّهُ لاَ يُعْمَلُ اللّهُ لاَ يَعْمَلُ اللّهُ مَا اللّهُ لاَ اللّهُ لاَ اللّهُ لاَ يَعْمُولُ اللّهُ لاَ مَنْهُمْ مَانَ تَعْمُولُ اللّهُ لاَ اللّهُ مَعْمُولُ اللّهُ لاَ يَعْمَلُوا اللّهُ لاَ اللّهُ لاَ اللّهُ لاَ اللّهُ اللّهُ لا اللّهُ لا اللهُ اللهُ اللّهُ لا اللهُ ا

قَبْرِه إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّه وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسَقُونَ" (التوبة/ ٨٤)، "وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ" (التوبة / ٩٤)، "وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضرارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلَفُنَ إِنْ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلَفُنَ إِنْ أَلُهُ وَلَيَحْلَفُنَ إِنْ الْمَوْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلَفُنَ إِنْ أَلْهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلَفُنَ إِنْ أَرُدُنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ" (التوبة/ ١٠٧). وهذا في سورة واحدة فقط هي سورة "التوبة"، فما بالنا لو رصدنا كل الآيات التي في القرآن؟

والأمر نفسه يصدق على الحديث أيضا: "ثلاث مَنْ كُنَ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار"، "عن وائل بن حجر: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا وائل بن حجر جاءكم. لم يحتكم رغبة ولا رهبة . جاءكم حبًا لله ولرسوله"، "قريش والأنصار وجُهينة ومُرينة وأسلم وغفار وأشجع مَواليّ، ليس لهم مَولي دون الله ورسوله"، "الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى الله ورسوله "أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمُر، فإنها فهجرته إلى الله ورسوله الله عنه عنقف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان به رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وكان به رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج على فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فخرج على فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فخرج على فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم.

فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الرابة. . . غُدًا رجلا يحبه الله ورسوله (أو قال: يحب الله ورسوله) يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلى، وما نرجوه، فقالوا: هذا علىّ. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح الله عليه"، "بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددتَ لها؟ فكأن الرجل استكان، ثم قال: ما رسول الله، ما أعددتُ لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، قال: أنت مع من أحببت"، "كنا مع عمر مين مكة والمدمنة. فتراءمنا الهلال. وكتت رجلا حدمد البصر، فرأته. وليس أحد بزعم أنه رآه غيري. قال: فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا براه. قال: بقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشى. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برينا مصارع أهل بدر بالأمس. يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجُعلوا في بسر بعضهم على بعض. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال: يا فلان بن فلان، ويا فلان بن فلان، هـل وجـدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر: يا رسول الله، كيف تكلُّم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمعَ

لما أقول منهم. غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا عليَّ شيئا"، "يس الطعام طعام الوليمة نُدْعَى إليه الأغنياء ونُتْرَك المساكين. فمن لم بأت الدعوة، فقد عصى الله ورسوله"، "با عائشة، إنى ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تُعْجَلى فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ عليَّ الآية: "يا أبها النبي قل لأزواجك... (حتى بلغ:) أجرا عظيما". قالت عائشة: قد علم، والله، أن أبويَّ لم مكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أُوفي هذا أستأمر أبويَّ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فأخبرني أبوب أن عائشة قالت: لا تخبرْ نساءك أني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعنتا"، "من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذي الله ورسوله؟"، "الله ورسوله مولى من لا مولى له"، "من أحيا سنة من سنتي قد أميتت معدى فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا برضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا"، "عن عمر أن رجلاكان ملقب: حمارا، وكان بهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم العُكة من السمن والعُكة من العسل، فإذا جاء صاحبه تقاضاه جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعط هذا ثمن متاعه. فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتسم ويأمر به فيُعْطَى. فجيءَ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرب الخمر، فقال رجل: اللهم العنه! ما أكثر ما نُؤْتَى

به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعُوه، فإنه يجب الله ورسوله"، "من أحب عليا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله". . . . إلخ.

وهناك من يرى أن رابعة هى رائدة الحب الإلهى، إذ كان التصوف قبلها، كما يقولون، قائما على الرجاء فى الجنة والخوف من النار، إلى أن ظهرت على المسرح الصوفى رابعة العدوية فانقل التصوف معها من الرجاء والحوف إلى الحب، الذى كانت أول من استعمل لفظه بعدما كان المتصوفة السابقون يتحدثون عن الشوق أو العشق مثلا، والذى أصبح كل همها معه هو مشاهدة حقيقة الله العلية واجتلاء طلعة جماله القدسية دون طمع فى جنته أو خوف من ناره، وإن كانت قد بدأت أولا بنفس الطريقة التى كان عليها المتصوفة الذي سبقوها أما من جاؤوا بعدها فصاروا يستعملون مثلها لفظ "الحب" و"المحبة" (انظر د . محمد مصطفى حلمي/ الحب الإلهى فى التصوف الإسلامي/ دار القلم/ سلسلة المكتبة الثقافية/ العدد ٤٢٤/ أول نوفمبر الباحث وجهه فى آثار رابعة رأى رسالة المحبة ومدرستها، وأن رابعة قد علمت الناس أن الحياة محبة: محبة للناس جميعا، ومحبة للكون بكل ما فيه وبكل ما اشتمل عليه لأنه من صنع الله، ومحبة للقضاء والقدر لأنهما من أمر

الكريم الحبيب، كما علمتُهم أن عبادة الله جل جلاله أساسها الحب، مقمية بذلك صلة العبد بربه على أقوم نهج تعبدى، نهج الشوق والأنس والرضا (انظر كتابه: "رابعة العدوية والحياة الروحية في الإسلام/ ٣٢).

وتقول مادة "Rabia al Adawiyy" في النسخة الفرنسية من موسوعة "الويكيبيديا": "ربما كانت رابعة أول صوت كبير في عالم التصوف: Rabia est peut-être la première grande voix du New " وفي المادة المخصصة لرابعة العدوية في " soufisme " فوي المادة المخصصة لرابعة العدوية في " Basri, Rabia" فرأ أنها تمثل الريادة في ميدان الحب الإلهي وأن ما توكه لنا فريد الدين العطار الصوفي الفارسي المشهور من أشعار وفلسفة تقف على أكافها (هكذا نصًا)، وأن ثقتها في الله وفي رحمته كانت بلا حدود حتى إنها كانت تعتمد عليه وحده في تدبير طعامها وجبة بوجبة، وأن الثناء الرفيع الذي حظيت به من الرجال والنساء على السواء هو برهان على قيمة ما خلفته من تراث يأخذ بيد المريدين للسير في نفس الطريق الذي كانت تسير فيه، طريق الحب الحميم الذي كان يربطها بالله جل وعلا. وها في أصلها الإنجليزي:

"Her pioneering of love-mysticism in Islam produced a rich legacy. The poetry and philosophy of Farid ad-Din Attar, among that of others, stands on her shoulders. It is

primarily from his work that what little biographical information we have has survived. However, lack of details of her life is compensated by the abundance of stories of her piety and total trust in God to provide for her every meal. Her love of God and her confidence in God's mercy was absolute; since God provided for "those who insult Him" He would surely "provide for those who love Him" as well. The high praise that Rabia attracts from Muslim men as well as from Muslim women testifies to the value of her legacy as a guide for others to realize the same intimacy with God that she enjoyed. The fact is that details of her life have not survived while her reputation for piety has means that her achievements do not overshadow her devotion to God. Not only did she not teach at a prestigious institution or establish one but exactly where she did teach remains obscure. Nonetheless her legacy impacted significantly on religious life and thought".

وبعد فإن النصوص التي تحمل اسم رابعة تتحدث عن حب الله فعلا، لكننا لا نستطيع أن نعرف على وجه اليقين أقالت رابعة هذا الكلام أم لاكما أوضحنا آنفا . أما دعوى الأستاذ طه عبد الباقى سرور بأنها كانت من خلال هذا الحب تحب كل شيء في الكون فغير صحيح، إذ رأيناها مثلا تستغرب أن يتعلق أب بابنه فيقبّله، وكأن حب العبد لربه يتناقض مع حبه لأى شخص أو شيء آخر في الكون . بل لقد رأيناها تعلن في منتهى

الصراحة والوضوح أنها مشغولة بجبها لله عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فما قاله الأستاذ سرور فيما يتعلق بهذه النقطة هوكلام يفتقر إلى أساس سليم.

وأما ريادتها للحب الإلهى فتحتاج إلى التيقن من أنها هى فعلا صاحبة هذه الأشعار والأنثار التى تتناول هذا المعنى، وهو ما لا يمكننا القيام به على نحو قاطع. وسواء كانت هى أو غيرها صاحبة هذه النصوص فلا شك أن منطلق ذلك هو قوله تعالى: "وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا للّه" (البقرة/ ١٦٥)، "يا أَهُوا الذينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مَنْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ يَاتِي اللّهُ بِقَوْمُ بُحبَّهُمْ ويُحبُونَهُ أَوْلَا اللّه يَوْمُ بُحبَّهُمْ ويُحبُونَهُ اللّهُ وَلا يَحافُونَ اللّهُ عَلَى الْكَوْمِينَ يُجاهدُونَ في سَبيلُ اللّه ولا يَحافُونَ أَوْمَة لائم ذلك قَصْلُ اللّه يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَليم (المَائدة/ ٤٥). الا أننى لاحظت مع هذا أن القرآن في موضوع الحب بين الله وعباده المؤمنين به أننى لاحظت مع هذا أن القرآن في موضوع الحب بين الله وعباده المؤمنين به للمحسنين والمقسطين والمتوكلين والتوابين والمتطهرين وأمثالهم من طوائف المؤمنين، ذلك الحب الذي تكرر في القرآن مرارا كثارا. وهذا أمر عجيب لا المؤمنين، ذلك الحب الذي تكرر في القرآن مرارا كثارا. وهذا أمر عجيب لا تخفى دلالته على أحد. قال تعالى: "وَأَحْسنُوا إِنَّ اللَّهُ يُحبُ المُحسنين" (البقرة/ ١٩٥٧)، "إنَّ اللَّهُ يُحبُ التَّوَابِينَ ويُحبُ المُمَّ عَمران (١٩٥٧)، "إنَّ اللَّه يُحبُ التَّوَابِينَ ويُحبُ المُمَّ عَمران (١٩٥٧)، "واللَّه يُحبُ المُمَّ يُصِبُ المُمَّ يُصَنَّ (اللَّهُ عَمران / ٢٧٧)، "واللَّه يُحبُ المُحْسنين" (المَحْسنين" (اللهُ عمران / ١٣٤))، "واللهُ يُحبُ المُحْسنين" (المَحْسنين" (المَحْسنين" (اللهُ عمران / ١٣٤)، "واللهُ يُحبُ المَحْسنين" (المَحْسنين" (المَحْسنين اللهُ عمران المَحْسنين المُحْسنين المُحْسنين اللهُ المُحْسنين اللهُ المُحْسنين اللهُ المُحْسنين المُحْسنين المُحْسنين اللهُ المُحْسنين اللهُ المُحْسنين اللهُ المُحْسنين اللهُ المُحْسنين اللهُ المُحْلات المحسنين المُحْسنين الهُحُسنين المُحْسنين اللهُ المُحْسنين اللهُ المُحْسني اللهُ المُحْ

١٤٦)، "فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه إِنَّ اللَّه يُحبُّ الْمُتَوكَّلِينَ" (آلَ عمران/ ١٥٩)، "فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحَبُّ الْمُحْسِنِينَ" (المانَدة/ ١٣)، "وَإِنْ حَكُمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقَسْط إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُقْسِطينَ" (المائدة/ ٤٢)، "لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَاتُ جُنَاحٌ فيما طُعمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسنينَ" (المائدة/ ٩٣)، "فَأَتَّمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُتَّقِينَ " (التوبة/ ٤)، "فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُتَّقينَ " (التوبة/٧)، "لَمَسْجِدٌ أُسّس عَلَى التّقْوَى مِنْ أُوّل يَوْم أُحَقُّ أَنْ تَقَومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ بُحبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحبُّ الْمُطَّهِرِينَ" (التَّوْية/ ١٠٨)، "فَأَصْلحُوا نْيَنَهُمَا مالْعَدْل وَأُقْسطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُقْسَطَينَ" (الحجرات/ ٩)، "لا مَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَن الَّذَينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ منْ دَيِارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتَقسطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسطَينَ" (الممتحَنة/ ٨)، "إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الَّذينَ نُقَا تلُونَ في سَبيله صَفًا كَأَنُّهُمْ نُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ" (الصف/٤). فالله سِدأ عباده بالحب، ويشجعهم على بدل الجهد والإحلاص لدبنهم وقيمه، ولا يعذبهم أو يتركهم في بوادي الحيرة والعذاب لا يدرون أهو يبادلهم الحب أم لا، متصورين أنه يحتجب عنهم رغم ما ببذلونه في مرضاته من سهر وقيام وصوم وحرمان، وكأنه سبحانه يتلذذ بتعذيبهم مع أن القرآن واضح تمام الوضوح في

هذه النقطة، إذ يقول عز وجل لعباده: "مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَوْتُمْ وَآمَنْتُمْ؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكرًا عَليمًا" (النساء/ ١٤٧).

أما رابعة أو من تحدثوا ماسمها فيَقلبون الأمر رأسا على عقب، إذ يحولون العلاقة بين العبد والرب إلى سلسلة من الخوف والحيرة والعذاب. ولقد للغ الإسلام الغابة التي ليس بعدها غابة في مجال العبقرية الدينية بمثل ذلك الحدث الشريف الذي برويه عمر قائلا إن "رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان للقب: حمارا، وكان نُضحك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي مه موما فأمَر مه فجُلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أَكْثَرُ مَا يُؤْتَى بِهِ ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله". فانظر كيف أن الرجل لم بكن بكثر من الصلاة ولا الصيام ولا الصدقات، بل كان مدمن الخمر، وكان مُجْلَد فيها كثيرا حتى ضاق معض الصحامة مه فلعنوه، لكن الرسول كان له رأى آخر مختلف تماما، ألا وهـو أن هذا الرجل رغم كل شيء كان يحب الله ورسوله. أرأمت كيف أن المسألة سلسة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقصى حد، وصعبة عند رابعة أو من نطق ماسمها، وكيف بتعلق اهتمام الرسول عليه السلام في المقام الأول بالشعور القلبي والنية؟ ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان بعرف أن الرجل، وإن ضعف أمام غوامة الشراب، لم يكن مجترئا على محارم الله، مل

كان يعانى من ضعف فى هذه النقطة لا تواكبه رغبة فى العصيان. إنما هو العجز عن التماسك أمام إغراء الخمر. أما قلبه فصاف خالص لحب الله، فكانت المشكلة فى إرادته، التى لم تكن على مستوى مشاعره. إنه يحب الله، لكنه للأسف لا يستطيع الثبات أمام الخمر.

وفى "عين القضاة" للهمذانى أنه "خطبها عبد الواحد بن زيد مع علو شأنه، فهجرته أياما حتى شفع إليها إخوانه. فلما دخل عليها قالت له: يا شهوانى، اطلب شهوانية مثلك!". فمن الواضح، كما سبق بيانه، أنه لم يكن لها مأرب فى الرجال، وهو ما يمكن فهمه وتقديره، لكن كيف فاتها أنها إن كانت لا ترغب فى الرجال فهذا أمر شاذ لا يقاس عليه وأن الطبيعى هو أن يفكر كل من الجنسين فى الجنس الآخر؟ ألم تقرأ قوله تعالى يمتن على عباده يفكر كل من الجنسين فى الجنس الآخر؟ ألم تقرأ قوله تعالى يمتن على عباده بيا يفيد أن هذه نعمة من النعم: "وَمَنْ آيَاته أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مَنْ أَنْفُسكُمُ أَرْواجًا لَسُكُلُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنكُمْ مَوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ في ذلك لَآيات لقَوْمٍ يَقكَرُونَ" وَسَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ يَشالُونَ عَن عبَادَة النّبي صَلَى اللهُ عَليه وَسَلَمَ يَشالُونَ عَن عبَادَة النّبي صَلَى اللهُ عَليه وَسَلَمَ. فَقَالُوا: أَينَ نَحْنُ مَنَ النّبيّ صَلَى اللهُ عَليه وَسَلَمَ عَن فَالُوا: أَينَ نَحْنُ مَنَ النّبيّ صَلَى اللّهُ عَليه وَسَلَمَ. فَقَالُوا: أَينَ نَحْنُ مَنَ النّبيّ صَلَى اللّهُ عَليه وَسَلَمَ عَن فَالُوا اللهُ عَليه وَسَلَمَ وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدّهْرَ وَلا أَفْطُرُ. وقَالَ آخَرُ: أَنا أَصُومُ الدّهْرَ وَلا أَفْطُرُ. وقَالَ آخَرُ: أَنا أَصُومُ الدّهْرَ وَلا أَفْطُرُ. وقَالَ آخَرُ: أَنا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أَفْطُرُ. وقَالَ آخَرُ: أَنا أَصُومُ اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ فَقَالَ: أَنا أَصُومُ الدَّهُ عَلَيه وَسَلَمَ فَقَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ فَقَالَ:

أَتُنُمُ الَّذينَ قلتم كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّه إنَّى لأَخْشَاكُم للَّه وَأَنْقَاكُم لَه، لَكَنَّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتْزَوَّجُ النَّسَاءَ. فَمَنْ رَغَبَ عَن سُنَّتَي فَلَيْسَ منَّى"؟ أو هذا الحديث: "يُا مَعْشَرَ الشَّبَاب، مَن استَطَاعَ منكُمُ البَّاءَة فَلَيَتَزَوَّج، فَإِنَّهُ أَغَضُّ للْبَصَر وَأَحْصَنُ للفَرج"؟ أو ذاكَ الحديث: "ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوِثُهُم: المُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللَّه، وَالمُكَاتِبُ الذي يُرِيدُ الأَدَاء، وَالنَّاكَحُ الذي يُرِيدُ العَفَاف"؟ ألم تسمع بقول النبي عليه السلام: "إذا أتاكم من تُرْضُون دينه وأمانته فزوّجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادٌ عريض"؟ ألم يبلغها الحديث الذي يقول فيه الرسول للمسلم: "إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقًّا، وإن لربك عليك حقًّا، فأُعْطَكُلُّ ذي حَقَّ حَقَّه"؟ أَلمَ يَصلُها ما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من أنه "لو لم بنِّق من أجلى إلا عشرة أبام، وأعلم أنبي أموت في آخرها بوما، ولي طُول النكاح فيهن، لتزوجت مخافة الفتنة"؟ ثم كيف يجهل مثلها أهمية أمركهذا تكرر المنُّ به في القرآن والحديث إن كان قد ندُّ عن عقلها ما لا بمكن أن سدّ عن عقل أحد لأنه قانون كوني يخضع له كل الأحياء؟ أليس كل الأحياء يتزاوجون؟ ماذا أقول؟ بل يخضع له الجماد كذلك. أليست الذَّرّة مكونة هي أيضًا من سالب وموجب؟ ومن ثم فماذا في الشهوة؟ هل هي تقدّر الأمور أفضل من رب الكون؟ أم ماذا؟ ثم من أين أتت هي نفسها؟ أليست من زواج أبيها بأمها؟ أم هناك طريق آخر يأتي به بعض الناس إلى الوجود أفضل

من طريق الزواج؟ أليست الشهوة هي السبب في استمرار الحياة؟ على أننى لا أظن صحة هذه الحكاية، وبخاصة أن كل الحكايات التي تدور حول رابعة تصورها بصورة ليس من شأنها أن تجذب الرجال إليها: لا من جهة شكلها ولا من جهة ملابسها ولا من جهة تصرفاتها ولا من جهة أسلوب حياتها ولا من جهة فهمها للدين والعبادة. وهذا الذي قلته هنا أقوله أيضا تعقيبا على الحكاية التالية، إذ خطبها محمد بن سليمان الهاشمي أمير البصرة على مائة ألف، وقال: لى غَلّة عشرة الآف في كل شهر أحملها إليك. فكتبت إليه: ما سُرّني أنك لى عبد وأن كل مالك لى وأنك شغلتني عن الله طرفة عين.

ويذكر الزمخشرى (وهو من أهل القرنين: ٥- ٦هـ) فى "ربيع الأبرار ونصوص الأخبار" أنه قد "اجتمعت عند رابعة عدّة من الفقهاء والزهاد فذم أوا الدنيا، وهي ساكنة، فلما فرغوا قالت لهم: مَنْ أحبَ شيئا أَكْثَرَ من فذكره: إما مجمد وإما بذم . فإن كانت الدنيا في قلوبكم لاشيء فلم تذكرون لاشيء؟". وروى عنها حماد بن زيد أنها قالت: إنى لأستحيى أن أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ فكان هذا جوابها على قوله لها: سليني حاجتك، وهتف رجل من العُبّاد في مجلس رابعة: اللهم ارض عنى قالت رابعة: لو رضيت عن الله لرضي عنك. قال: وكيف أرضى عن الله؟ قالت: وم تُسرّ بالنقمة سرورك بالنعمة لأن كلتهما من عند الله.

وأنا معها في ردها هذا على جماعة العبّاد والزهّاد الجتمعين عندها، إذ ما من واحد من البشر يمكن أن ينسى الدنيا . كيف، وهي مغروسة بكلاليب من حديد في أعماق نفوسنا جميعا ؟ كل المطلوب من فضلاء البشر ألا يلهيهم حب الدنيا عن القيام بواجبهم نحو ربهم ودينهم وأمتهم وإخوانهم في الإنسانية ولا عن مراعاة الحلال والحرام. فإذا قاموا بذلك الواجب فهنيئا لهم طيبات الحياة. وإلا فلمن خلق الله طيباتها ؟ لكئي لا أوافقها على قولها: "إني لأستحيى أن أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها ؟"، إذ لم الاستحياء ؟ وممن ؟ من رب العالمين ؟ وهل يستحى المخلوق أن يطلب من الحاليق شيئا من الدنيا ؟ فليكف إذن عن التنفس، فهو من طيبات الدنيا . وليكف إذن عن الطعام والشراب والنوم والمشى بل عن الوجود ذاته. وإذا لم يطلب الإنسان من الله ما يحتاجه من دنياه، فممن يطلب؟ أم تراه يقول إنني لا أمارس شيئا من أمورها ؟ لكن هل من يقول هذا يكون صادقا في دعواه ؟ أم رابعة هذا أم لا . ذلك أنه ليس هناك دليل على أنه كلامها فعلاكما شرحت والع.

ويرى د . عبد الرحمن بدوى أن نظرة رابعة إلى نفسها وأعمالها تنبئ عن تواضع شديد، وأنها كانت لا تطمئن إلى قبول الله توبتها أو أعمالها، واقفا في هذا السياق عند قولها: استغفارنا يحتاج إلى استغفار لعدم الصدق

فيه. وهو يعقب قائلا إن "الصوفى الحق. . . هو ذلك الذي يعزف عن الرضا لأنه ينطوى على فكرة سلبية خالصة، فتراه دائما فى خوف على أعماله. وهذا ما أكدته رابعة حين قيل لها: أعَملت عملا تَريْنَ أن يُقبَل منك؟ فقالت: إن كان فخوفى أن يُرد على قلى والواقع أنه إذا كانت قد صدرت عنها هذه العبارت فعلا أو نسبت إليها فقط، فقد صدر عنها أو نسب إليها أيضا تلك العبارات التي أوردتها قبل قليل وتسم بالخشونة والتنقص من الآخرين وشيء من الغرور كما وضحت، وهي أكثر وأبرز من العبارتين الأخرين اللين استشهد بهما د . بدوى .

ومما سبق يُهَيّأ لى أن رابعة، أو فلنقل: الصورة التى رُسمَتْ لرابعة، لم تكن تعرف الابتسام، أما الضحك فهو أمر لا يخطر لها ولا فى المنام. ولا أظنها فى الواقع إلا كانت تبتسم وتضحك مع هذا، إلا أن من صوروها لنا كانوا حرصاء على أن يقدموها متجهمة لا ترحم أحدا فى ردها عليه ولا يعجبها العجب فى عبادتهم وزهدهم وخوفهم من ربهم. وللأسف فإن كثيرا من المتدينين يظن أن الشخصية المتدينة لا بد أن تكون جافة خشنة لا تعرف البشاشة كى يُعْبَب بها الناس ويقدروها. وللأسف أيضا فإن كثيرا من الجماهير ترى هذا الرأى. وكانت الثمرة هى تلك الصورة الجافة الجهمة التى وصلتنا لتلك السيدة العابدة. إلا أننى لا بد أن أضيف إلى ما سبق أنها، فيما يخيل إلى، لم تكن تكثر من الاتسام ولا من الضحك كما نفعل نحن

المتدبنين العادبين، إذ نبتسم ونضحك ونأكل ونشرب أفضل ما نستطيع من الطعام والشراب، ونحرص على أن نبرز للناس في ملابس أنيقة نقدر الإمكان، ونصلي ونصوم ونزكي ونحج، وإن كتا لا ندري أمقبولة عبادتنا أم لا، ولكتنا نستمر في أدائها مع هذا كله راجين القبول فضلا من الله ونعمة، ونخطئ أحيانا ونصيب أحيانا، وتلذعنا ضمائرنا أحيانا وتغفو أحيانا، وأملنا في الله طول الوقت كبير، وإلا فقدنا عقولنا وأصابنا بأس وغم، إذ نجد أننا مهما حاولنا تجنب الخطإ نقع فيه رغم أنوفنا . فلولا ثقتنا في الله ورحمته وكرمه وعفوه وغفرانه ولطفه وبره ما استقامت حياتنا . وفي النهاية ألم تسمع رابعة نقول الرسول: "رَوّحوا القلوب ساعةُ وساعة"؟ ألم يصلها نبأ حديث حنظلة الذي بقول فيه: "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعظُنا فذكر النار. قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكتُ الصبيان، ولاعبت المرأة. قال: فخرجْتُ فلقيتُ أبا مكر فذكرتُ ذلك له، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، نافَقَ حنظلة! فقال: مَهْ! فحدثته بالحدث، فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة. ولوكانت قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تُسلم عليكم في الطرق".

أما الكرامات، أو بالأحرى: المعجزات، التي ينسبونها إلى رابعة فكثيرة، وهي لا تقنع أحدا يتمتع بشيء من العقل والفهم، فباب المعجزات

مغلق أمام غير الأنبياء. وأنا لا أقبل التصديق بوقوع أية معجزة ما لم تذكر فى القرآن. وعلى هذا فقول فريد الدين العطار فى "تذكرة الأولياء" إنها كانت تقوم الليل ذات مرة فى بيت سيدها أيام كانت لا تزال أمنة، وكانت تدعو الله أن يعتقها من هذا السيد القظ القاسى حتى تستطيع التفرغ له عز وجل وتعبده كما تحب، فنظر سيدها من حَصاص باب حجرتها فسمعها وهى تبتهل إلى الله، وفوق رأسها قنديل معلق فى الهواء دون سلسلة تربطه بالسقف، ونوره يسطع فى أرجاء البيت كله، فوقع فى نفسه أنها فتاة مباركة، فما إن طلع الصباح حتى أعتقها وأطلق سراحها.

ومما ذكره فريد العطار، ولا أدرى كيف كان هو وأمثاله يفكرون أو كيف يخترعون هذه الخرافات المضحكة أو يصدقونها على الأقل، أنها كانت تج في أحد الأعوام على حمار، فنفق الحمار، فقال رفقاؤها بالقافلة إنهم سيحلمون متاعها على دوابهم، إلا أنها رفضت ذلك قائلة إنها لم تعتمد عليهم حين قررت الحج، بل على الله وحده، فليرحلوا إذن ولا يشغلوا أنفسهم بها . ثم شرعت تناجى ربها قائلة: أهكذا يفعل الملوك بعبيدهم الضعفاء ثم شرعت تناجى ربها قائلة: أهكذا يفعل الملوك بعبيدهم الضعفاء فوضعت عليه متاعها ولحقت بالقافلة .

وروى العطار أيضا أن الكعبة لم تنتظر حتى تُقْدَم إليها رابعة فانتقلت من مكانها وذهبت إليها حيث هي. ولهذا لم يجدها إبراهيم بن أدهم حين

وصل مكة رغم أنه كان قد أنفق فى تلك الحجة أربعين عاما ماشيا على قدميه يصلى ركعتين كلما مشى خطوة. فما كان من رابعة إلا أن قررت أن تذهب العام التالى بنفسها إلى الكعبة بدلامن أن تأتيها هى. ولما جاء الموسم توجهت ناحية الصحراء وأخذت تتقلب على أضلاعها على الأرض حتى بلغت الكعبة!

وروى العطار كذلك أن الحسن البصرى رأى رابعة جالسة على شاطئ الفرات فألقى على الماء سجادته ووقف عليها وهو يقول: يا رابعة، تعالى لنصلى ركعتين على الماء. فقالت: يا سيدى، أكل همك أن تظهر أمور هذه الدنيا لأهل الآخرة؟ أظهر لنا شيئا لا يستطيع جمهور الناس أن يفعلوه. قالت هذا، وألقت سجادتها في الهواء وصعدت عليها وصاحت: يا حسن، نحن هنا في مكان آمن وأبعد عن عيون الناس. . . إلى آخر هذه الحواديت التي يشغف بها الأطفال والعجائز. فإذا كانت هذه الأمور صحيحة فلماذا لم تظهر لها كرامة تأتيها بالطعام الشهى والمسكن النظيف الواسع والملبس الرقيق بدلا من الحياة الجشبة الخالية من المتعة التي كانت تقاسيها؟ أليس ذلك أفضل ألف مرة من القنديل الذي كان يتأرجح فوق رأسها معلقا في الهواء دون سلسلة بلا أية جدوى؟ ألم يقل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: "أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع،

والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن السوء"؟

والآن إلى ما خلفته لنا رابعة من نصوص شعرية ونثرية. والملاحظ أن النصوص الأدبية التي وصلت إلينا منسوبة إلى رابعة قليلة جدا، وهأنذا أسوقها كما وجدتها في المظانّ المختلفة التي تتحدث عن هذه العابدة المتصوفة: فأما الشعر فها هو ذا:

وحبيب قلبي في الفــــؤاد أنيسي

إني جعلتك في الفـــــؤاد محدثي وأبجتُ جسمي مَنْ أراد جلوسي 

\* \*

وما لســـواه في قلبي نصيبُ

حبيب ليس بعدله حبيبُ حبيب غاب عن بصري وشخصى ولكين عن فؤادي ما بغيب

\* \* \*

وزادي قليـــل مـا أراه مبلغي أللزاد أبكـي أم لطول مسافتي ؟ أتحرقني بالنار با غـــابة المني؟ فأبن رجائي فيك؟ أبن مخافتي؟

وحُبِّ الأنك أهل لله لذاكا فشغلي بذكرك عمن سواكا فَكُشْفُك لِي الحُجْبَ حتى أراكا

أحبك حبين، حُبِّ الهِوي فأما الذي هو حـب الهـــــوي وأمـــا الذي أنت أهــــل لــــه

ولكنْ لك الحمـــد في ذا وذاكا 

وقالت حين خطبها الحسن البصري معتذرة:

لم أجد لي عن هـواه عوضا وهـواه في البرايا محنتي فــهــو محـــرابي إليه قبْــلتي وا عنائي في الورى! وا شقُوتي! ما طبيب القلب يحيا دائما نشأتي منك وأنضا نشوتي قد هجرت الخلق جمعًا أرتجى منك وصلاً، فهـو أقصى مُنْيَتى

حبِثما كنت أشاهد حسنه إِنْ أَمُتْ وَجْـدًا ومـــا ثُمَّ رضًى

وهذه الأشعار القليلة جدا تبعث على أن تتساءل: ترى هل هذا كل ما تركت رابعة وراءها من شعر؟ لا أظن ذلك إن كانت فعلا صاحبة تلك المقطوعات، ومجاصة أن الجاحظ، وهو أقرب من كتبوا عنها إلى عصرها، لم مذكر أنها كتبت شعرا، بل هو في الواقع لم بذكر عنها كلها شيئا بشفي الغليل. الشيء الثاني الذي ملفت النظر في هذه النصوص هو أنها ليست بذات قيمة فنية تذكر، لكن ما فيها من حرارة التعلق بالله هو الذي منحها شيئًا من القيمة، وبالذات تلك الأبيات التي تبتدئ بقولها: "أحبك حبين"، لارتباطها في ذاكرتنا بصوت أم كلثوم، إذ من المستحيل أن تناسى الإنسان صدى غنائها لهذه الأبيات في نفسه حين ببدأ قراءتها، ومن ثم فصوت أم كلثوم مع اللحن الرائع الذي وُضع للأغنية يعطيانها قيمة أكبر. وإذا كان بعض المتصوفة قد فسروا هذين الحبين وفرقوا بينهما على طريقتهم حسبما رأينا فيما مضى، فإنى بدورى قد أستطيع أن أشرح هذه الأبيات لو نظرنا إليها على أنها شعر في حبيب بشرى. ويكون المعنى أنها أحبت حبيبها أولا ذلك الحب القَدريّ الذي ليس للمحب فيه حيلة. لكنها عرفت أيضا إلى جانب هذا أنه حبيب جدير بكل حب، وهذا هو الحب الثانى الذي أشارت له مقولها:

## وأما الذي أنت أهـــلٌ لـــه فكشفُك لِي الحُبْبَ حتى أراكـا

بعنى أنه لما تكشفت لها حقيقة الحبيب أحبته اقتناعا، فكان حبها هذه المرة حب المعاينة، إذ كثيرا ما يقع الواحد منا في حب فتاة أو امرأة دون أن يفكر حينئذ في خلالها وشخصيتها، بل يحبها لأن هذا هو قدره، فهو لا يستطيع أن يسلوها حتى لو تبين له أنها غير جديرة به أو أنها لن تسعده. لكن إذا أحب امرأة بهذه الطريقة ثم تبين له أنها جديرة بجبه وأنها سوف تسعده، بل أسعدته فعلا، فإن حبه لها في هذه الحالة هو حُبّه لمَنُ هي أهل لذلك الحب. وهذا شرح تقريبي لأنني لا أجرؤ على أن أدخل إلى قدس الحب الإلهي. إنني أحب الله، لكن دون تعقيد، وأعرف له عظمته وجلاله، إلا أنني في ذات الوقت لا أنقطع عن القيام بواجباتي في الحياة من تدريس وقراءة وكتابة وسعى على معاشي أنا وأسرتي ومشاهدة التلفاز أو سماع المذباع أحيانا وتنزه ومشي يومي من أجل لياقتي الصحية، ولا أجد في

حبى لأفراد أسرتى أو أصدقائى أو طلابى أو زملائى مثلا ما يتعارض مع هذا الحب. كما أنى لم أفكر يوما أن أحلل حبى له سبحانه أو أن أكتب عنه، فضلا عن أنى لست شاعرا، بل أحبه فقط. والطريف أن عبارة "يا طبيب القلب" التى وردت فى أحد الأشعار المنسوبة لرابعة هى مطلع أغنية تغنيها ليلى مراد، ولكن لطبيب من البشر كان يعالجها ثم تعلقت به وتزوجته، وليس للطبيب الكبير الذى منه كل شفاء. وربما كان هذا المطلع اقتباسا من أبيات رابعة، أو فلنقل من باب الاحتياط: الأبيات المنسوبة إلى رابعة.

أما المقطوعة التي تبدأ يقولها:

| وأنيسيي وعُسدتي وعسادي | یا ســروري ومنیتي وعمـادي |
|------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|

فهى نظم لا روح فيه ولا حرارة ولا فكرة مدهشة ولا خاطريلفت النظر، علاوة على أن وصفها لله بأنه "مُنَى القلب" هو مما لا يصلح لله سبحانه، إذ المنية هى شيء قد يتحقق أو لا يتحقق. وذلك، فى دنيا الحب، يتوقف على إرادة الطرف الآخر، الذى قد يكرهنا حتى لو أعطيناه كل كياننا، إذ من الممكن ألا يبادلنا حبا بجب. أما الله فإنه لا يفعل ذلك، فحبه لا نهاية له، ومن ثم يمكن أن يحب كل البشر دون أن ينقص ذلك من نصيب أى منهم من الحب شيئا بخلاف حب المرأة مثلا للرجال، فهى لا تستطيع أن تحب إلا واحدا لأن قلبها لا يتسع إلا لواحد فحسب، علاوة على أنها قد تكره من يجبها، وهو ما لا بُتَصوَّر فى حق الله عز وعلا. من هنا

فإنى أرى تلك العبارة مما يزرى بهذه الأبيات الرديئة أصلا لما يغلب عليها من تقريرية وما تخلو منه من روح الشعر وصوره ودفئه.

ورغم حكمى على فن هذه الأشعار التي بين أيدينا بأنها ليست بذات قيمة كبرة فإن قولها، أو القول المنسوب إليها:

أتحـرقني بالناريا غـاية المنى؟ الفأين رجـائي فيك؟ أين مخـافتي؟

هو مما يعجبنى كثيرا، إذ أراه يعبر خير تعبير عما أعتقده فى قلبى وعقلى وضميرى من أن الله عظيم الكرم والرحمة، وأننى إن أتيته بالعمل القليل فأملى أنه سبحانه سوف يتغاضى عن قلته وضعفه، وهو ما أعتمد عليه فى مواصلة مسيرة حياتى دون إحباط. فنحن عبيده، ونحن ضعفاء، ونحن خطاؤون، ونحن من ثم نتطلع إلى غفرانه وكرمه. وإذا لم يكرمنا هو فمن يا ترى يُكْرِم؟ كذلك فتركيب الكلام فى قولها أوالقول المنسوب إليها التالى:

ف الله الحمد في ذا ولا ذاك لي الولكن لك الحمد في ذا وذاكا

تركيب ممتع، إذ الشطرة الثانية تعاكس الشطرة الأولى في ترتيب عناصر الجملة، لأن الجملة في الشطرة الأولى قد رُتَبَتْ على أن يجيء المبتدأ أولا، فمتعلق المبتدأ ثانيا، فالخبر ثالثا وأخيرا، أما في الشطرة الثانية فجاء الخبر أولا، ثم المبتدأ ثانيا، فمتعلق المبدإ ثالثا. فكأننا أمام شخص وصورته المعكوسة في المرآة، وفي هذا العكس ما فيه من السرور بالمفاجأة التي لم كن القارئ أو السامع يتوقعها.

كذلك يعجبنى قولها تعبيرا عن الله جل وعلا: "حبيب قلبي" بما فيه من بساطة وعفوية ودفء وكأنها تتحدث عن حبيب قلبها من بنى الإنسان وليس عن رب العزة والجلال. والله عند ظن عبده به، فهو يبادل كل من يحبه حبا مثله، لا بل أكبر منه، حبا يليق به سبحانه لا حبا يليق بنا نحن. وكتت قرأت ذات مرة أن أحد أجواد المسلمين قصده رجل يأمل في عطائه، فأعطاه مالا كثيرا لم يكن المستعطى يتوقعه أو يحلم به، وهو ما أثار دهشة من حوله، فقالوا له إنه كان يكفيه القليل من هذا المال، ومن ثم كان ينبغى أن يعطيه على قدر ما يستحق ويتوقع. فما كان من الرجل الجواد إلا أن أجابهم بأنه لا يعطى الناس على قدر استحقاقهم، بل على قدره هو. فكان هذا من أجمل الردود التي سمعتها في حياتي.

وأما النثر فقد أوردنا بعضه خلال الروايات التى سقناها فى هذا الفصل، وهو عبارة عن نصوص قصيرة علقنا عليها بما نرجو أن يكون قد أبان عن وجهة نظرنا فيها. وهناك أيضا النص التالى الموجود فى "مصارع العشاق" للسَّرَاج القارى، وهو من رواية مسمع بن عاصم. قال: "قالت لي رابعة العدوية: اعتللتُ علة قطعتني عن التهجد وقيام الليل، فمكثت أياما أوراً حزبي إذا ارتفع النهار لما يُذكر فيه أنه يعدل قيام الليل. قالت: ثم رزقني الله عز وجل العافية، فاعتادني فترة في عقب العلة. وكنت قد سكنت إلى قراءة حزبي بالنهار، فانقطع عنى قيام الليل. قالت: فبينا أنا ذات ليلة راقدة قراءة حزبي بالنهار، فانقطع عنى قيام الليل. قالت: فبينا أنا ذات ليلة راقدة

أريتُ في منامي كأني رُفعْتُ إلى روضة خضراء ذات قصور ونبت حسن. فبينا أنا أجول فيها أتعجب من حسنها إذا أنا بطائر أخضر، وجارية تطارده كأنها تريد أخذه، قالت: فشغلني حسنها عن حسنه، فقلت: ما تريدين منه؟ دعيه، فوالله ما رأيت طائرا قط أحسن منه. قالت: بلي. ثم أخذتُ بيدي فدارت بي في تلك الروضة حتى انتهت بي إلى باب قصر فيها، فاستفتحت، فقُرِح لها، ثم قالت: افتحوا لي بيت المقة. قالت: فقُرِح لها باب شاع منه شعاع استنار من ضوء نوره ما بين يدي وما خلفي، وقالت لي: ادخلي. فدخلت إلى بيت يحار فيه البصر تلألؤا وحسنا ما أعرف له في الدنيا شبيها أشبّهه به. فبينا نحن نجول فيه إذ رُفع لنا باب يُنفَذ منه إلى بستان، فأهُوتُ نحوه وأنا معها، فتلقانا فيه وصَفاء كأن وجوههم اللؤلؤ، بأيديهم الجامر، فقالت لهم: أين تريدون؟ قالوا: نريد فلانا، قتل في البحر شهيدا. قالت: فأرسلتُ مدها من مدى، ثم أقبلتُ على فقالت:

| ••                                |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| وَنُوْمُكُ ضَدٌّ للصَّلاة عنيــدُ | صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| يسيرُ ويفني دائمـــا ويبيــدُ     | 0 / /3                                 |

ثم غابت من بين عيني، واستيقظت حين تبدى الفجر،. فوالله ما ذكرتها فتوهمتها إلا طاش عقلي، وأنكرت نفسي. قال: ثم سقطت رابعة مغشيا عليها".

ولا ريب أن هذه قطعة أدبية بديعة، وإن كنت لا أدرى أهى من بُنبّات عقل رابعة أم من إضافات المتأخرين إليها . إلا أن القطعة رغم هذا تفيض بالخيال الرائق الجميل وتجوس بنا داخل الجنة وكأنها مرشد سياحى يطلعنا على معالم المدينة وما فيها من ألوان الإبداع المعمارى والفنى ويقودنا خلال الشوارع الفسيحة المشرقة المفعمة بالحياة . وهى فى الواقع تعبير عن تطلعات البشر المرهقين من أثقال الدنيا ومنغصاتها إلى الراحة الشاملة الأبدية حيث يتحقق للإنسان كل ما يطمح بصره وقلبه إليه، ويرتاح الراحة التى ليس بعدها ألم ولا تنغيص، ويتقلب على راحته فى النعيم المقيم . وتتبدى الجنة فى القطعة الجميلة وكأننا إزاء قصر مترف تحيط به الرياض الخضر التى تحلق فى فضائها الطيور البديعة ذات الريش الرائع والنغم العذب، وتصاحبنا الجوارى اللاتى يقمن على راحتنا ويأخذن بأيدينا ويجبن على استفساراتنا ويوفرن لنا كل ضروب البهجة والمسرة .

وفى "شرح حال الأولياء" لعز الدين بن عبد السلام بن غانم المقدسى نقلا عن "رابعة العدوية شهيدة الحب الإلهى" للدكتور عبد الرحمن بدوى (ص١٧٢ – ١٧٣): "ليس للمحب وحبيبه بَيْن، وإنما هو نطق عن شوق، ووصف عن ذوق. فمن ذاق عرف، ومن وصف فما اتصف. وكيف تصف شيئا أنت في حضرته غائب، وبوجوده دائب، وبشهوده ذاهب، وبصحوك منه سكران، وفراغك له ملآن، وبسرورك به ولهان؟ فالهيبة

تخرس اللسان عن الإخبار، والحيرة توقف الجَنان عن الإظهار، والغيرة تحجب الأبصار عن الأغيار، والدهشة تُعْقِل العقول عن الإقرار. فما ثُمَّ إلا دهشة دائمة، وحيرة لازمة، وقلوب هائمة، وأسرار كاتمة، وأجساد من السقم غير سالمة. والحجبة بدولتها الصارمة، في القلوب حاكمة". ولا أظن مثل هذا النص يتسق مع ثقافة رابعة ولا شخصيتها أبدا، بله أن يتسق مع عصر رابعة أسلوبا أو فكرا. وهو مملوء بالسجع والمعاني القريعية الدقيقة، علاوة على ما فيه من مصلطحات صوفية لم تكن معروفة آنذاك، مثل الأغيار" و"الصحو" و"الشّكر" و"الذوق".

وأورد الشيخ الحريفيش فى "الروض الرائق فى المواعظ والرقائق" لرابعة العدوية هذين الابتهالين البديعين اللذين يقعان موقع السحر فى القلوب، وينزلان كالبلسم على الأرواح، ويحملاننا إلى آفاق علوية تغادر بنا هذه الأرض بعض الوقت: "إلهي، غارت النجوم، ونامت العيون، وغفل الغافلون، وغلقت الملوك أبوابها، وخلاكل حبيب بجبيبه، وهذا مقامي بين يديك"، "إلهى، هذا الليل قد أدبر، وهذا النهار قد أسفر. فليت شعرى أقبلت منى ليلتى فأهنأ أم رددتها على فأعزى؟ فوعزتك هذا دأبى ما أحييتنى وأعنتنى. وعزتك لو طردتنى عن ما مك ما مرحت عنه لما وقع فى قلبى من محبتك".

## الحلاج

هو الحسين بن منصور، وكبيته أبو مغيث (أو أبو عبد الله)، ولقبه الحلاج. ونشأ بواسط (أو تُسْتَر)، وقَدم بغداد حيث اختلط بالصوفية، ومنهم الجنيد وأبو الحسين النوري وعمرو المكي. وقد حج ثلاث مرات، وساح في البلاد فذهب إلى خراسان وما وراء النهر والهند. وكان يلبس أحيانًا زي الصوفية، وأحيانًا زي الجند. واختلف الناس فيه ما بين مُشْ عليه وعلى دينه وتقواه، ومشكّك فيه مُتهم له بالشعبذة والحيل والخداع. وكان يُدّعي حلول الله فيه، وأثرت عنه أقوال يتحدث فيها عن نفسه والله بوصفهما يدّعي حلول الله فيه، وأثرت عنه أقوال يتحدث فيها عن نفسه والله بوصفهما شيئًا واحدًا. كذلك قيل إنه دعا إلى إسقاط فريضة الحج والاستعاضة عنها بالدوران حول حجرة طاهرة في البيت والقيام ببعض أعمال الخير تجاه الفقراء، كإطعامهم وتوزيع الأموال عليهم.

ويحكى عنه من لهم اعتقاد فيه أشياء لا تقبلها عقليتنا الإسلامية المستنيرة التي ترى أن الله سبحانه قد نظم الكون على قوانين صارمة، وأنه إذا كان هناك خرق لهذه القوانين فلا سبيل إلى التصديق بها إلا عن طريق الوحي الإلهي. من ذلك قولهم إنه كان يمد يده في الهواء ثم يستردها وقد امتلأت بالدراهم، وكان يسميها "دراهم القدرة". كما رؤى أنه أحيا عددًا من الطير، وأنه كان يأتي بالفاكهة في غير إبانها، ويقرأ ما في نفوس الناس. أما من كان رأيهم فيه سيئا فقد كانوا يَعْزُون ذلك إلى ما تعلّمه في الهند من السحر والشعوذات، وإلى الحيل التي كان يُعدّها سكفاً ويموّه بها على السذّج.

وقد حُكي عن واحد من هؤلاء الأخيرين أن الحلاج لما قال له: "ومن بي حتى أبعَث إليك بعصفورة تطرح من ذرقها وزن حبة على كذا مَنًا من نحاس فيصير ذهبًا؟" رد عليه متهكما: "بل أنت تؤمن بي حتى أبعث إليك بفيل يستلقي فتصير قوائمه في السماء. فإذا أردت أن تخفيه أخفيته في الحدى عينيك؟"، وأن الحلاج قد بُهت عندئذ وأفْحم.

كما ذكر واحد آخر منهم أن الحلاج لما أرسل إليه يدعوه إلى الإيمان به ومتابعته على ما يقول قال للرسول: "هذه المعجزات التي يُظْهِرها قد تأتي فيها الحيل، ولكن أنا رجل غزل، ولا لذة لي أكبر من النساء وخلوتي بهن. وأنا مبتلًى بالصلع، ومبتلًى بالخضاب لستر المشيب. فإن جعل لي شَعْرًا ورد لحيتي سوداء بلا خضاب آمنت بما يدعوني إليه كائنًا ما كان: إن شاء قلت إنه باب الإمام، وإن شاء: الإمام، وإن شاء قلت إنه النبي، وإن شاء قلت إنه بأنه النبي، وإن شاء قلت إنه بأنه النبي، وإن شاء قلت إنه الله!" وأن الحلاج لما سمع جوابه يئس منه وانصرف عنه.

وقد حُكِيتُ حكايات عن زهده وعبادته لا أظن الإسلام يستسيغها، فقد قالوا مثلا إنه لما كان في مكة مكث سنة في صحن المسجد الحرام لا يبرح موضعه إلا للطهارة أو الطواف، غير مبال بالشمس أو المطر. وكان إفطاره على ماء وأربع قضمات من رغيف. وقد عاب بعضهم عليه تعذيبه هذا لنفسه وتنبأ له بأن الله سوف يبتليه بلاء لا يطيقه.

وكانت نهاية الحلاج أن سُجن في عهد المقتدر بالله ثماني سنوات غير مضيق عليه، حتى إنه كان مسموحًا للناس أن يزوروه ويسمعوه ويأخذوا عنه. ثم حوكم على ما نُسب إليه من ادعاء النبوة والألوهية وقوله بسقوط الحج إلى مكة. وشهدت عليه زوجة ابنه بأنها كانت نائمة على السطح ذات ليلة، وكان معها ابنته، ففوجئت به يغشاها. فلما هبت مذعورة مستنكرة ذكر لها أنه إنما جاء ليوقظها لصلاة الفجر. كما اتهمته أمام القضاة الذين كانوا يحاكمونه بأنه أمرها صبيحة ذلك اليوم، وهي نازلة من السطح وكان هو في أسفل الدّرَج، أن تسجد له فرفضت. وانتهت المحاكمة بأن ضرب ألف سوط وقطّعَت أطرافه وصُلب وأُخرِقَت جثته وعُرِضَت على الناس عدة أيام على الجسر ببغداد، وكان ذلك سنة ٣٠٩ ه.

والغريب أن بعض أتباعه قد زعموا أن الذي قُتل وصُلب ليس هو الحلاج بل عدوه، أُلَّقِيَ عليه شبهه فظنه الناس الحلاج. كما ادعى بعضهم أنهم رأوه بعد القتل راكبًا حمارًا في طريق النهروان، وأنه قال لهم: لعلكم مثل هؤلاء البقر الذين ظنوا أني أنا المقتول والمضروب (انظر في حياة الحلاج وشخصيته "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ ٨ / ١٦٢-١٤١، و"تكملة تاريخ الطبري" للهمداني/ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم/ دار سويدان/ بيروت/ مجلد ١١ من تاريخ الطبري/ الموافيات الأعيان" لابن خَلَكان/ تحقيق د. إحسان عباس/ دار

صادر/ بيروت/ ١٤٠/ - ١٤٦، و"الفخري في الآداب السلطانية" لابن الطّقطقا/ دار صادر/ بيروت/ ١٣٨٦هـ - ١٩٦٦م/ ٢٦٠ - ٢٦٢، و"دائرة المعارف" للبستاني/ مجلد ٧/ مادة "الحلاج"، و"تاريخ الشعوب الإسلامية" لكارل بروكلمان/ ترجمة أبو العلا عفيفي/ لجنة التأليف والترجمة والنشر/ القاهرة/ ١٣٨٨هـ - ١٩٦٩م/ ٨٥ - ٨٦، و"ظهر الإسلام" للدكتور أحمد أمين/ ط٤/ مكتبة النهضة المصرية/ ١٩٦٦م/ ٢/ ٢٩ - ٢٧، و"شخصيات قلقة في الإسلام" للدكتور عبد الرحمن بدوي/ ط٢/ وكالة المطبوعات/ الكويت/ ١٩٨٨م/ ٥٥ - ١١ حيث يجد القارئ ترجمة لبحث ماسينيون المسمى: "المنحنى الشخصي لحياة الحلاج شهيد الصوفية في الإسلام"، و"العصر العباسي الثاني" للدكتور شوقي ضيف/ ط٢/ دار المعارف بمصر/ ٤٧٧ - ٤٨١، و"ديوان الحلاج"/ صنعة د . كامل مصطفى الشيبي/ ط٢/ دار آفاق عربية/ بغداد / ١٤٠٤هـ ع ١٩٨٤م/ ٢٥ - ٢٢).

وقد جمع د . كامل مصطفى الشيبي ديوان الحلاج، ويضم شعرًا مقطوعًا بنسبته إلى الشاعر، ويبلغ نحو خمسمائة بيت، وشعرًا آخر يُنْسَب إليه وإلى غيره، وعدد أبياته مائتنان وأربعة وثلاثون. ومعظم أشعار الحلاج عبارة عن مقطوعات، والقليل منه قصائد، وهي في الغالب ليست بالطويلة. ويدور شعره بوجه عام حول مشاعره تجاه الله سبحانه وعلاقته به عز

وجل. وأحيانًا ما تناول بعض الأفكار الخاصة بالعلاقة بينه سبحانه وبين عباده من البشر. وبعض مقطوعاته عبارة عن ألغاز شعرية. ويقل في شعره الوعظ إلى حد كبير. ومن هذا اللون الأخير قوله:

وتنسساه ولا أحدث سيواهُ؟ يلاقى العبد ما كسبت مداه

إلى كم أنت في مجر الخطايا تبارز من يراك ولا تراه وسَـمْتُك سَـمْتُ ذي ورَع ودين وفِعْلَـك فعـل متبِع هـواه؟ فيا من بات يخلو بالمعاصى وعينُ الله شاهدةُ تراهُ أتطمع أن تنال العفوممن عصيتَ وأنت لم تطلب رضاهُ؟ أتفسرح بالسذنوب وبالخطاسا فتب قبل الممات وقبل يوم وكذلك هذا البيتان:

فما على الحق له موقف ما جاهلا مسلك طرق الحدى خَل طريق الجهل، واعدل إلى مولّى له الأعمال تُستّأنُّفُ

وهو نظم، كما ترى، لا ستحق من الناحية الفنية أن نقف حياله، وأحسن منه وأدفأ بالمشاعر والصور التشخيصية قوله:

فوهبت عملتها لحسا

دنيا تخادعني كأنا عنى كأنا عنى كأنا حَظِّرَ الإلهُ حرامَها وأنا اجتنبتُ حلالها مَـــــدَّتُ إلى بمينَهـــا فرددتُهـــا وشــــمَالُها  ومتى عرفت وصالحا حتى أخاف مَلالها؟ على أنه مما يلفت النظر أن الحلاج، الذي قال هذا، هو نفسه الذي يقول في موضع آخر:

ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال، أيها الرائي؟ ألقاه في اليم مكتوفًا، وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء!

وهو يخالف ما سبق كل المخالفة، إذ إن البيتين الأخيرين يقرران الجبر على نحو لا يحتمل تأويلا، على حين أن البيتين السابقين والمقطوعة التي قبلهما تقرع المقصرين وتستحثهم على استفراغ كل جهدهم في عمل الطاعات والبعد عن المعاصي والخطايا، مما يفيد إيمان الشاعر بجرية الإرادة الإنسانية واستطاعة العبد الفعل والترك.

وينتهي الشاعر أيضًا من طريق أخرى إلى أنه لا معنى لمعاقبة الخاطئ على ما يرتكب من شر، إذ إنه يرى نفسه والله شيئًا واحدًا، وذلك عن طريق عقيدة الحلول، التي عبر عنها في أشعار له كثيرة. ومن ثم فإن الخطيئة التي يرتكبها إنما تقع في ذات الوقت (أستغفر الله) منه سبحانه أضًا، نقول مستنكرًا:

أنا أنت بلاشك فسبحانك سبحاني! وتوحيد دُك توحيدي وعصيانك عصياني وإسخاطك إسخاطي وغفرانك غفراني ولم أُجْلَـــد بــــا ربّ إذا قيـل: هــو الزانــي؟

وأغلب الظن أن هذا التناقض يرجع إلى أن الحلاج قال الشعر الذي وحي بإمانه بجربة الإرادة الإنسانية أولا، ثم غامت على عقله غمامة الاعتقاد بالجبر، ثم انتهى به المطاف إلى ادعاء الحلول والاتحاد مع الله سبحانه. وأغلب الظن أن الحلاج لم يجرؤ على هذا الزعم دفعة واحدة، بل وصل إليه على درجات. فقد كان يقف أولا موقف الحب الخاضع المستكين:

د ونادَى الإياسُ بقُطْع الرجا ع، وشُدَّ اليمين بسيف البُكَا على حـذر مـن كمـين الجفـا فسر في مشاعل نور الصفا فجُدُ لِي معفوك قبل اللقا فَوَالْحُـبّ لا تنـشني راجعًـا عـن الحبّ إلا بعَـوْض المنـي

إذا دهمتك خيــول البعــا فخد في شمالك تُرْس الخفو وَنُفْسَك! نفسك! كن خائفًا فإنْ جاءك الهجر في ظلمة وقـــل للحبيـــب: تـــرى ذلـــتى

وهي أبيات تمتلئ، كما ترى، بالصورة الطريفة التي لا ترد عادةً في مثل هذا السياق، إذ تبرز أدوات الحرب وأسلحتها في مواقف التذلل والانكسار، والمفروض أنها للهجوم والاقتحام والعدوان. لكم هي غرببة "خيول البعاد"، و "ترس الخضوع"، و "سيف البكاء"، و"كمين الجفاء"! إن الشاعر هنا يقرن بين المتناقضين. وهو في هذا كمن يجمع بين الماء والنار في إناء واحد. ولعل الأبيات التالية لا تبعد في روحها ومنحاها عن الأبيات السالفة:

طلعت شمس من أحب بليل فاستنارت، فما لها من غروب إن شمس النهار تغرب باللي لل وشمس القلوب ليس تغيب من أحَب الحبيب طار إليه إشتياقًا إلى لقاء الحبيب

وقوله وقد صرح فيه باسم "الله" سبحانه على شكل تهجئة لحروفه: الألف فاللام فاللام فالحاء:

أحرف أربع بها هام قلبي وتلاشت بها همومي وفكري ألف تألف الخلائق بالصفح، ولامٌ على الملامة تجري ثُم هاء بها أهيم وأدري

لى حبيب خُبُّه وَسُط الحشا إن شأ بمشى على خدي مشى روحه روحي، وروحي روحه إن يشأ شئتُ، وإن شئتُ بشا

فالحبوب "رَشَأً"، والحب على استعداد أن نفرش له "خده" ليطأه ويمشى عليه. وفي الأبيات التالية نراه يختتمها بالتصريح باستعداده أن يفديه ىنفسه من كل سوء، وكأنه يخاطب حبيبًا من البشر يمكن أن يلحقه أذى:

ما زلت أجري في بجار الهوى للصرفعني الهوي وأنحط فتارة يرفعني مَوْجُها وتارة أَهْدوى وأنغط حتى إذا صيرني في الهوى إلى مكان ما له شط ناديت: يا من لم أبح باسمه ولم أخنه في الهدوى قُط تقيك نفسي السوء من حاكم ماكان هذا بيننا الشرط

وإننا لنتساءل: وأي شرطكان بينهما؟ هل مكن أن بشترط العبد على مولاه شرطًا؟ ألا إن هذا لعجيب. ويهيج الوجد بالحلاج فيصرخ ألمًا، ويتلوى من تباريح الحبّ:

أنــــتم ملكـــتم فــــؤادي فهمـــت في كــــل وادي فقد عَدمتُ رقدادي أنا غربب وحيد بكم يطول انفرادي

رُدّوا علــــي فـــــؤادي

وما وجدت لقلبي راحة أبدًا وكيف ذاك، وقد هُيِّئْتُ للكُدر؟

ممن يريد النَّجَا في المسلك الخطـــر مقلبًا بين إصعاد ومنحدر والدمع يشهد لي، فاستشهدوا بصري

لقد ركبت على التغرير. وا عجبًا كــأنني بـــين أمـــواج تقلّـــبني 

وغفلتي عنك أحزانٌ وأوجاعُ للسُنُقْم فيها ولـالآلام إسـراعُ وإن سمعت فكلى فيك أسماع

إذا ذكرتُك كاد الشوق يتلفني وصاركُلِّي قلوبًا فيك واعيـةً فإن نطقتُ فكُلِّي فيك ألسنةٌ

\*

فـــداوني بــدواك متى يكون الفَكَاكُ ما مُصفها من جفاك حَبُوْتها مان رُؤَاك \_\_\_\_ عُ ل\_سواك

أنا سقيمٌ عليل أنا حبيس، فقل لي: حـــــى يظـــاهر روحــــي طُ وبَى لعَ يْنِ محسِبِ وليس في القلب واللب

إنه كل شيء في حياته، فهو لا يبصر سواه ولا يسمع إلا إياه. وليس في قلبه، كما قال وكما يعبِد في البيتين التاليين، مكان لكائن حاشاه: مكانك من قلبي هو القلب كُلهُ فليس لشيء فيه غيرك موضعُ وحَطَّنَّكَ روحي بين جــلدي وأَعْظُمى فكيف تـراني، إنْ فقدتُك، أصنـعُ؟

وهو بقول إن الهجر بالنسبة له ولأمثاله هو الموت، والوصال هو البعث. ومع ذلك فهم يموتون من الحب. كيف ذلك؟ لا أدري:

والله لـوحلف العشـاق أنهـمــو موتى من الحب أو قُتْلَي لمـا حَنَثُوا قومٌ إذا هُجروا من بعد ما وُصلوا ماتوا، وإن عاد وصلَ بعده بُعثوا ترى الحبين صَرْعَى في ديارهمو كفتية الكهف لا بدرون كم لبثوا

وهو بعلن شوقه وتوُّقه لهذا الحب المميت، الذي بعود فيقول إن روحه قد أُبقُتْ منه، ليعود ثانية فيؤكد أنه لو نجح في هذا الإِباق وفطمَ كبده عن هذا الحب لذاب واحترق. ألا إنه لأمرٌ محيرٌ أشد التحيير:

رُوحيَ من أُسْر حبّها أُبقَتُ

أنا الذي نفسه تشوّقه لحَنفه عَنْوَةٌ وقد عَلقَتُ أنا الذي في الهموم مهجتُه تصيح من وحشة وقد غرقت الما أنا حرزن معذب قلق كيف بقائي، وقد رمي كبدي بأسهم من لحاظه رَشَـقَتْ؟ لو لفُطّ م تعرضت كبدي ذابت بحر الهموم واحترقت الم باحت بما في الضمير يكتمه دموع بَث بسره نطقت ا

من هنا فلا عجب أن نجده يؤكد أن ما يلاقيه الحجب من عذاب الهوى هو أحلى من النعيم:

وبات مكتحلا بالصّاب لم يَنَم تبكي بجد، وإلا فلنَجُد بدم قضى عليه الهوى ألا بذوق كُرًى يقول للعين: جودي بالدموع، فإن فمن شروط الهوى أن الحجب يرى بوس الهوى أبدًا أحلى من النّعَمِ كذلك لا عجب أن نراه لا يدري بعد الهجر من أمر نفسه شيئًا:

أرسلتَ تسأل عني: كيف كنتُ، وما لقيتُ بعدك من هـم ومن حَــزَنِ لاكنتُ إن كنتُ أدري كيف كنت، ولا لاكنت إن كنت أدري كيف لم أَكُنِ

\* \* \*

لا كتــــتُ إن كتـــت أدري كيــف الــسبيل إليكــا أفنيـــتَني عـــن جميعـــي فــصرْتُ أبكــي عليكــا وثمة بيت يشير فيه إلى أن ما حدث له كان من جَرّاء بَطَره في الحب:

قد كنتُ في نعمة الهوى بَطِرًا في أدركتني عقوبة البَطَرر لكنه يعود فيدعي أن الله قد أوحى إليه بأنه أدناه إليه واصطفاه، وخلع عليه خلعة الأمان:

خاطبني الحق من جَنَاني فكان علمي على لساني قصر بَني منه بَعْد وخصي الله واصطفاني وجد ذلك صاريظن نفسه كموسى عليه السلام، فالله يتجلى له ليكلمه، وهو يخرّ غائبا عن الوعى:

عَقْدُ النَّبُوَّةِ مِصِباحٌ مِنَ النورِ مُعَلَّقُ الوَحْيِ فِي مِشكاةِ تَامُورِ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ السَّورَ اللَّهُ اللَّهُ وَ السَّورَ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إذا تَجَلَّى لُرُوحِي أَن يُكلّمَني رَأْيتُ في غَيبَتي موسى على الطُورِ ورغم أن البيت الأول يغشّيه الغموض فالبيتان الثانى والثالث واضحا الدلالة بما فيه الكفاية لما نحن فيه. ولا شك أن القارئ قد تنبه لوصف الشاعر ربه سبحانه وتعالى بـ"روحي"، وهو ما سيفصل القول فيه ويلح عليه ويؤكده في مواضع أخرى من شعره كما سنرى بعد قليل. وقد عاد الحلاج فشبه نفسه ثانية بموسى عليه السلام، ولكن دون أن يشير إلى الصعق والغياب عن الوعي. بالعكس إنه يصور نفسه واقفا على الطُور في قلب النور:

هَ الاّ عُرَفْتَ حَقيقَتِي وَبِيانِي من بَينها حَرْفانِ مَعْجومانِ في العُجْم منسوب إلى إياني حَرف يَقومُ مَقامَ حَرف ثانِ في النُّورِ فوق الطُّورِ حين تراني

يا غافلاً لِجَهاكَة عَن شاني فَعبادَتي لَكه سَّتَة أُحْرُف حَرفانِ أَصَلِيٌ وَآخَرُ شَكلُهُ فَإِذا بَدا رأَسُ الحُروف أَمامَها أَبصَرْتني بِمَكانِ موسى قائمًا

وهو يقصد بهذه الحروف معنى "الاتحاد"، الذي لم يشأ، فيما يبدو، أن يعلنه صريحا واضحا آنذاك. وكانت الخطوة الثانية، فيما يبدو، زعمه الذي تعبر عنه الأبيات التالية من أنه تمر عليه أحوال يظن فيها أنه هو والله شيء واحد:

عَجِبِ تُ مِنكَ وِمنَّ عِي يَا مُنْيَةُ الْمُكَالِمَ عَجِبِ تَ مِنكَ وِمنَّ عِي

أَدَنَيتَ فِي منكَ حَتَّى ظَنَنْ تُ أَنَّ اللهُ عَنِّ فِي الوَجِدِ حَتَّى ظَنَنْ تَ أَنْ اللهُ عَنِّ فِي الوَجِدِ حَتَّى أَفَنَيْتَ فِي الوَجِدِ حَتَّى اللهُ عَنْ الله على أن هذا الفناء في الله، حسب زعمه، لم يكن دائما، بل كانت

تعقبه فترات من الانفصال والافتراق:

قد تَحَقَّقُتُ كَ فِي سِ رِّي فَنَاجَ الْكُ لِسَانِي فَاجَمَعْنَ الْمُعَ الْ فَعَ الْمَعَ الْ فَاجْتَمَعْنَ الْمُعَ الْمَعَ اللَّهُ الْمَعَ الْمَعَ اللَّهُ الْمَعَ الْمَعَ اللَّهُ الْمَعَ الْمَعَ اللَّهُ الْمَعَ اللَّهُ المَعَ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

وفي المقطوعة التالية نراه يدعوه سبحانه أن يمحو المسافة الفاصلة بينهما حتى بكونا شيئا واحدا على الدوام:

أَنْتَ أَمْ أَنَا هَذَا فِي إِلَهَ بِنِ؟ حَاشَاكُ حَاشَاكُ مِن إِثْبَاتِ إِثْنَينِ هُوَيَ لَا لَٰكُلِ تَلْبِيسٌ بِوَجَهَينِ هُوَيَ لَا لَٰكُ تَلْبِيسٌ بِوَجَهَينِ هُوَيَ لَا لَٰكُ تَلْبِيسٌ بِوَجَهَينِ فَقَد تَبَيَّنَ ذَاتُكَ عَنِي حَيْثُ كُمُّتُ أَرى؟ فَقَد تَبَيَّنَ ذَاتِي حَيثُ لَا أَيْنِي فَاظُرِ العَيْنِ فَا أَنِي وَجُهُكَ مَقْ صَودًا بِنَاظِرَتِي فَا الْمَنْ بِالطّنِ القَلْبِ أَمْ فِي نَاظِرِ العَيْنِ بَعْنِي وَبَيْنَ كَنْ الْبَيْنِ فَا الْوَلْمِ الْمُلْفِكَ إِنِّي مِنَ البَيْنِ بَعْنِي وَبَيْنَ كَ إِنِّي مِنَ البَيْنِ

وإن كنت لا أفهم كيف تواتيه نفسه على أن يقول عن الله، الذي يزعم أنه قد اتحد معه وأصبحا شيئا واحدا، إنه وإياه قد "امتحقا في

العالم الماحق". إن هذه هلوسة، بل أخشى أن تكون ما هو أسوأ من ذلك مكثير. وقد مضى بعد ذلك في ترديد هذا الزعم الخطير:

مُزِجَتْ روحُك في روحي كما تُمْنَج الخَمرة بالماء السزُّلالُ في روحي كما في مُستَني فإذا أنت أنا في كُلِّ حالُ

أنا من أهوى، ومن أهوى أنا نحن روحان حَلَّانا بَدَنَا نَحْن، مُذْ كَنَا على عهد الهوى، تُخْن، مُذْ كَنَا على عهد الهوى، وإذا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا أبها السائل عن قصتنا، لو ترانا لم تفرّق بيننا روحه روحي، وروحي روحه

وانتهى الأمر بأن قال بكل تبجح وغرور:

أنا أنت بلاشك وسيحانك سيحاني وتوحيد دك توحيدي وعصيانك عصياني وإستخاطي وغفرانك غفراني ولم أجلد يارب إذا قيل، وهو الزاني؟

وأعتقد أن البيت الأخير يكشف عن المراد من كل هذه اللفة الطويلة التي لفها الحلاج. إنه يريد التفلت من قيود الدين، لا بالنسبة

للواجبات فقط، بل أيضاً بالنسبة للآثام، التي مثل لها بالزنا. ويسمى الصوفية مثل هذا الكلام "شطحا". وهم يعرفون "الشطح" بأنه "كلام بترجمه اللسان عن وَجْد بفيض عن معدنه مقرون بالدعوى"، وأنه "عبارة مستغرَبة في وصف وَجْد فاض بقوته وهاج بشدة غليانه وغلبته" (السرّاج/ اللمَع/ تحقيق ألن نيكلسون/ ليدن/ ١٩٤١م / ٣٤٦، ٣٧٥). ويشرح د. عبد الرحمن بدوي ذلك قائلا: "الشطح إذن تعبير عما تشعر به النفس حينما تصبح لأول مرة في حضرة الألوهية، فتدرك أن الله هي، وهي هو" (د. عبد الرحمن بدوي/ شطحات الصوفية/ ط٣/ وكالة المطبوعات/ الكويت/ ١٩٧٨م/ ١/ ١٠). وهذه دعوى خطيرة غير معقولة، وأرى أن الأفضل تعريف "الشطح" بأنه "الزعم الزائف من قبَل شخص ما مجلول الله فيه. وأساس هذا الادعاء هو الدجل أو الاضطراب الفكري أو النفسي". ولم تكن هذه الشطحات الحلولية الحلاجية مقصورة على الشعر، فقد ذكر تلميذه إبراهيم الحلواني أنه سمعه يدعو بعد الصلاة ذات مرة بكلام جاء فيه: "بِا هو أنا، وأنا هو، لا فرق بين إنيّتي وهُويّتك إلا الحدوث والقدَم"، ثم التفت إليه ضاحكًا وقال له: "أما ترى أن ربي ضرب قدَمه في حدوثي حتى استهلك حدوثي في قدَمه فلم يبق له إلا صفة القديم ونطقى في تلك الصفة؟ والخلق كلهم أحداث منطقون عن حدوث. ثم إذا نطقتُ عن القدَم منكرون عليَّ ويشهدون بكفري ويسْعَوْن إلى قتلي" (أخلاق

الحلاج/ جمع وتحقيق لويس ماسينيون/ ١٩٥٧م/ ٢٠). والعجيب أن بروكلمان برجع رفض علماء الدين لهذه المزاعم الحلاجية السخيفة إلى خطورتها على "النظام الاجتماعي المتهافت" على حد تعبيره (بروكلمان/ تاريخ الشعوب الإسلامية/ ٢٣٨). ولا أدري، ولست إخال أدري، ما العلاقة بين ادعاءات الحلاج هذه والنظام الاجتماعي للدولة العباسية في

وأحسب أن هذا النص الشعري الأخير قد معضد الاتهام الذي شهدت به زوجة ابنه أمام القضاة حين محاكمة الشاعر، إذ قالت إنها لم تشعر، وهي نائمة فوق سطح البيت، إلا والحلاج قد غشيها، فهبت مذعورة تسأله عما بريد، وكانت نائمة إلى جوار ابنته، فهداً روعها قائلا إنه إنما جاء ليوقظها للصلاة (انظر "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي/ ٨/ ١٣٥، وأحمد أمين/ ظهر الإسلام/ ٢/ ٧١ – ٧٧). ولقد كان الأولى مه، لو كان صادقًا، أن يناديها هي وابنه من بعيد، أو أن يوقظ ابنته أولا وتوقظ هي بدورها زوجة الابن. ألم يكن هذا هو التصرف المنطقي السليم؟

ولعله من أجل ذلك قد كرر القول في أشعاره مأنه بقول أشياء لا يعلم بها اللوح والقلم، ويجهلها فلا بسجلها الكرام الكاتبون:

شيئ بقلبي، وفيه منك أسماء للا النوريدري به، كلا، ولا الظَّلُمُ ونور وجهك سـرٌّ حـين أشـهده هذا هو الجود والإحسان والكرمُ

فخذ حَدِيثِيَ، حَبِي. أنت تعلمه لا اللوحُ يعلمه حقًا ولا القلمُ

قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرونا وألسنة بأسرار تناجي تغيب عن الكرام الكاتبينا

وما دام الكرام الكاتبون يفوتهم ما يقول فلا حساب إذن، لأن الحساب إنما بكون على وفق صحائف الأعمال.

ثم أراد الحلج أن يفلسف زعم "الحلول" فذكر "الناسوت واللاهوت"، ظنًا منه أنه يمكنه أن يبهر العقول بمثل هذه المصطلحات الغريبة على العقل والضمير المسلم. قال يدعى أن الناسوت (أي الصورة الإنسانية) واللاهوت هما وجهان لحقيقة واحدة. أي أن الإنسان والله شيء واحد:

سبحان من أظهر ناسوتُه سرَّ سنا لاهوتِه الثاقبِ ثم بدا في خلقه ظاهرًا في صورة الآكر والمشاربِ حمدي لقد عاينه خُلْقُه كلحظة الحاجب بالحاجب

وإن كنت لا أفهم كيف "يلحظ الحاجب الحاجب"، فاللحظ إنما يكون بالعين لا بالحاجب. ومما ورد فيه من شعره أيضًا لفظتا "الناسوت" و"اللاهوت" قوله:

دخلت بناسوتي لـــديك على الخُلْقِ ولولاك، لاهوتي، خرجتُ من الصدقِ

سد أن دعوى "الحلول" ليست هي الدعوى الوحيدة المستشنعة في شعر الحلاج. لنسمعه نقول:

كَفُرِتُ بِدِينِ اللهُ، والكَفُرُ واجب على، وعند المسلمين قبيحُ

وهذا البيت الواضح العبارة والدلالة يحاول البعض أن للومه عن حقيقة معناه، زاعمًا أن المقصود به شيء آخر، وأن "الكفر" هنا يعني "التغطية". أي أن الحلاج بغطى معتقده القائم على أن حقيقة الأدبان كلها واحدة، ولا ببوح به لعلوه على أفهام الناس (انظر تأويل هذا البيت في "ديوان الحلاج"/ صنعة د . مصطفى كامل الشيبي/ ٣٩/ هامش ١) . ولقد فات من أول البيت على هذا النحو العجيب أن "كفر" بمعنى "غطى" لا تأخذ "الباء"، إذ نقال: "كفر الفلاح الحب" لا "كفر الفلاح بالحب". إنما الذي مأخذ "الباء" هو "الكفر" الذي مناقض "الإيمان"، أي كفر الإنكار" لا كفر "التغطية". كذلك لـوكـان "الكفـر" في بيـت الحـلاج المـزعج هـو "التغطية"، فلماذا خص المسلمين وحدهم، مع أن أهل كل دىن لا تقبلون دعوى الحلاج بتساوي الأديان كلها، ويُرَوْنَ أن دينهم وحده هو الدبن

ومن شناعاته أيضًا قوله:

ألا أبل\_غ أحبّ ائي بائي على دين الصليب بكون موتي

ركبتُ البحر، وانكسر السفينة ولا البَطْحَا أرىد ولا المدسة

الذي ينبري لتحريفه عن معناه الخالي من أي لبس بعض الصوفية فيدّعون أن "مراده أنه يموت على دين نفسه، فإنه هو الصليب. وكأنه قال: "أنا أموت على دين الإسلام"، وأشار إلى أنه يموت مصلوبًا". قال بذلك أبو العباس المرسي (ديوان الحلاج/ ٨٥/ هامش ٢، ود. عبد الرحمن بدوي/ شخصيات قلقة في الإسلام/ ٦٩/ هامش ١، ود. شوقي ضيف/ العصر العباسي الثاني/ ٤٨٢). وهو كلام غير مفهوم ولا متماسك، وحتى لو سلمنا جدلا بهذا التأويل الذي يرفضه العقل واللغة، فماذا نفعل بـ"البطحا والمدينة" هاتين، ومغزى ذكرهما هنا واضح تمام الوضوح، إذ الشاعر أيضا بتبرأ من مكة (البطحاء) والمدينة؟

ومن ألغاز الحلاج الشعرية (وهي قائمة على تهجي حروف الكلمة التي بُلغز بها) قوله عن "الله" سبحانه وتعالى:

أحرفُ أربعُ بها هام قلبي وتلاشت بها همومي وفكري ألف الخلائق بالصَّفْ حج، ولامٌ على الملامة تجري ثَم هاءٌ بها أهيم وأدري وكذلك هذه الأبيات عن "التوحيد":

ثلاثة أحرف لا عجم فيها وَمَعْجومان وَانقطع الكلامُ فمعجموم أن وانقطع الكلامُ فمعجموم يسشاكل واجديه ومتروك يُصَدِقه الأنسامُ وباقى الحرف مرموز مُعَنَّى فلا سَفَر هناك ولا مُقَامُ

ثم هذه المقطوعة التي تُلغز فيها عن "الاتحاد":

أب صرتنى بمكان موسى قائمًا في النور فوق الطّور حين تراني

با غافلا لجهالة عن شاني هلاً عرفت حقيقتي وبياني؟ فعبادتی لله ستة أحرف من بینها حرفان معجومان: حرف ان: أصليٌ، وآخرُ شَكُلُهُ في العُجْم منسوبٌ إلى إيماني فإذا بدا رأس الحروف أمامها حرف يقوم مقام حرف ثاني

فإذا أتينا إلى السمات الفنية لشعر الحلاج فإننا نلاحظ الآتي:

أولا: تكثر في هذا الشعر ألفاظ "الوهم"، و"السر والأسرار"، و"الحق"، و"الوجد"، و"السُّكُر"، و"الحُبِّ"، و"الحبيب"، و"اللقاء"، و"العشق"، و"الشوق" و"النار"، و"الضّني"، و"السقام" و"العذاب"، و"الروح"، و"الكل"، و"البعض والتبعيض"، و"القلب"، و"البحر والبحار"، و"الخوف"، و"القتل"، و"الموت"، و"الهجر"، و"الجفا"، و"مولاي". وكلها، كما ترى، ألفاظ الصوفية، وإن كان معضها يجرى على ألسنة العشاق أيضًا، وأخذها منهم المتصوفة كما هو معروف:

ونفسك! نفسك! كن خائفًا على حذر من كمين الجفا فإن جاءك الهجر في ظلمة فسر في مشاعل نور الصفا وقــل للحبيـــــــــ: تــرى ذلـــتى فجــد لي مفــوك قبــل اللقــا

الع<u>شق</u> في أَزَل الآزال من قدم فيه به منه يبدو فيه إبداء العشق لا حَدَث إذ كان هُو صفة من الصفات لِمَنْ قتلاه أحياء العشق لا حَدَث إذ كان هُو سفة \*

كذا الحقائق: نار الشوق ملتهب عن الحقيقة إن باتوا وإن ناؤوا

لبيك لبيك يا سري ونجوائي لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي ما كل كلي، ويا سمعي، ويا بصري يا جملتي وتباعيضي وأجزائي

حبي لمـــولاي أضنــاني وأسقمني فكيف أشكو إلى مولاي مولائي؟ كأنني غَــرِق تبـــدو أنامــله تغوُّثًا، وَهْـوَ في بجـر من المـاءِ

إِن كَنتَ بِالغيبِ عَن عيـنيَّ محـّـجبًا <u>فالقلب</u> يرعــاك في الإبعـاد والنائي <u>\*</u> \* \*

عذابه فید ک عدب و بعده عند ک قرب ک

وأنت للعَيْن عين وأنت للقلب قلب قلب من الحب أني للمَا تحب أُجِب أُجِب أَبِي المَا تحب أُجِب أُبِي المَا تحب المَا تحب أُبِي المَا تحب المَا تح

كتبتُ، ولم أكتب إليك، وإنما كتبتُ إلى روحي بغير كتاب وذلك أن الروح لا فرق بينها وبين محبيها بفصل خطاب

\* \* \*

والبحر بجران: مركوبٌ ومرهـوبُ

والعلم علمان: مطبوعٌ ومكتُسبٌ وخُضْتُ مجـرًا، ولم ترسبْ به قـــدمي خاضتُه روحي، وقلبي منه مرعوبُ لأن روحي قديًا فيه قد عطشتْ والجسم ما مَسَّه منْ قُبْلُ تركيبُ

\* \* \*

من أحب الحبيب طار إليه إشتياقًا إلى لقاء الحبيب

\* \* \*

\*

في طواـــا الباقيـات \* \*

اقتلوني يا ثقاتي إن في قتلي حياتي ومساتي في حياتي وحياتي في مساتي فـــاقتلوني واحرقــوني بعظــامي الفانيــات تجــــدوا ســـــرَّ حبـــــيبي

حاضرٌ غائبٌ عن اللحظات

لي حبيــــبُ أزور في الخلـــوات هـو أدنى من النضمير إلى الوهـ موأخفي من لائح الخطرات

عرفت سري، فأبن أنت؟ وغماب عمني حفيظ قلبي فحيشما كنت كنت أنت أنــت حيــاتي وســر قلــي \* مَوْتَى من الحب أو قَتْلَى لما حنثوا والله لو حــــلف العشــــاق أنهــــمو ماتوا، وإنْ عادَ وَصُلْ بعده بُعثــوا قوم إذا <u>هُجــروا</u> من بعدما وُصـــلوا \* وإني، وإن أُهْجرْتُ، <u>فالهجـر</u> صــاحـبي وكيف يصح الهجر، والحبُّ واحدُ؟ ــبر قلبي عـن فــؤادي؟ في دُنَــوّي وبِعَــادي لأنوار نور النور في الخلق أنوارُ وللسر في سر المسرّين أسرارُ ويا مكان السر من خاطري يا موضع الناظر من ناظري أُحَبُّ من يعضي ومن سائري يَـسْري ومـا يـدري، وأسـراره تُسْري كلمح البارق النائرِ

على دقيق الغامض الغائر

كسرعة الموهم لمن وَهُمُه

في لُج بحر الفكر تجري به الطائف من قدرة القادر الفارة أحوال الأهل البصائر: الأنه أحوال الأهل البصائر: المنز عن كُنه وصفه ويحضره الموجد في حال حائر وحال به زمَّتُ ذُرًا السرّ فاشت الى منظر أفناه عن كل ناظر وأَطْيَبُ الحب ما نَمَّ الحديث به كالنار الا تأت نفعًا وهْيَ في الحَجرِ الحَجرِ الحَبِ ما نَمَّ الحديث به المحتور الفكر المحتور الفكر المحتور الفكر المحتور الفكر المحتور الفكر الفكر المحتور الفكر المحتور الفكر المحتور الفكر المحتور الفكر الفكر المحتور الفكر المحتور الفكر الفكر الفكر الفكر الفكر المحتور الفكر الفك

فأنت في سرّ غُيْب ِ هُمِّي أَخفى من الوهم في ضميري

\* \* \*

لا <u>الوَجْد</u> يدرك غير رسمٍ داثرٍ و<u>الوجد</u> يَدْثُر حين يبدو المنظرُ

\* \* \*

كفاك بأن السُّكُر، والسُّكُرُ أجدرُ؟ فحالاك في حاليَّ: أصحو واسُكُرُةً فلا زلتُ في حاليَّ: أصحو وأَسْكَرُ

\* \* \*

سرائرُ <u>سرِّي</u> ترجمانٌ إلى <u>سِرِّي</u> إذا ما التقى <u>سرِّي وسِرُّك</u>َ في <u>السِّرِ</u> وما أُمْرُ سِرِّ السِرِّ منه إلى سِرِّي

\* \* \*

لوشئتُ كَشَفَ أُسراري بأسراري وبحتُ بالوجد في سري وإضماري لكن أغار على مولاي يعرف من ليس يعرف الإبإنكار

. .

ما لاح نورك لي يومًا لأُثْبِتَهُ إلا تنكَّرْت منه أيَّ إنكار وبردٌ ثم ظِلُ ثم شمس وقربٌ ثم وصلٌ ثم أُنسُ وحق الحق في التقديس قُدْسُ حَوْيتُ بِكُلِّي كُلُّ كُلِّكِ يِا قُدْسـي تُكاشفني حتى كأنك في نفسي \* لا يصبرون على من كان فُحّاشًا هُمُو أهل سرً، وللأسرار قد خُلقوا \* إن يشأ يمشي على خَدّي مَشَى إن يشأ شئتُ، وإن شئتُ يشا \* ومن ثقــل بعضي ليس تحملــني أرضي \* يرفعني الموج وأنحط ما زلت أجري في بجار الهوي

وصار كُلِّي قلوبًا فيك واعيةً للسقم فيها ولـ الآلام إسراعُ فإن نطقتُ فكلِّي فيك ألسنةٌ وإن سمعتُ فكلِّي فيك أسماعُ

لما اجتباني وأدناني وشرَّفني والكلّ بالكلّ أوصاني وعرَّفني الملك والأحشاء جارحة الإواعرف فيها ويعرفني الفله والأحشاء جارحة \*\*

جُبِلَتْ روحك في روحي كما يُجْبَل العنبر بالمِسْك الفَتِقْ

فأنا الحق حُقَّ للحَقِّ حَقُّ للرَّبِسُ ذاتَه، فما ثَمَّ فرقُ

باحث بما في الضميريكتمه دموع بَثُ بسرِّه نطقت ا

اتحد المعشوق بالعاشق ابتسم الموموق للوامق

أنا سقيم عليل فدداوني بدواك أُجُرِي حُرِي الله نفسي في سُنفن جرر رضاك

أيا مولاي، دعوة مستجير بقربك في بِعَادك والتسلّي \* \* \* \* هيكليُّ الجسم، نُورِيّ الصحيم صَمَديّ الروح ديانٌ عليمُ عاد بالروح إلى أربابها فبقى الهيكل في التُرب رميم \* \* \* \* أسار لحظي بعين علم بعين علم الدق من فَهُم وَهُم هَمّي وَهُم هَمّي ولائت لاح في ضميري أدق من فَهُم وهُم هَمّي فخصتُ في لُح بي و فكري في مركب في رياح عزمي فخصتُ في لُح بي وفكري بي منه قلبي عيسم الشوق أيَّ وَسُمِ قَد وسم الحب منه قلبي بيسم الشوق أيَّ وَسُمِ قَد وسم الحب منه قلبي \* \* \*

قد وسم الحب منه قلبي بيسم المشوق أيَّ وَسُمِ \*\*

\* \* \*

شيء بقلبي، وفيه منك أسماء لا النورُ يدري به، كلا، ولا الظَّلُمُ ونور وجهك سِرٌ حين أَشْهَدُهُ هذا هو الجودُ والإحسانُ والكرم \*\*

روحه روحي، وروحي روحه مَنْ رأي <u>روحين</u> حَلَّتْ بدنا؟ \*\*

لم يسق بيني وبين الحق تبياني ولا دليل بآيات وبرهان هذا تجلُّ علي طلوع الحق: نائرة قد أزهرتُ في تلاليها بسلطان لا يعرف الحقُّ إلا من يعرِّف لا يعرف القِدَميُّ المُحْدَثُ الفاني \* \* \* قـــد تحققــُــك في ســـــ \_\_ري فناج\_اك ل\_سانى \_د من الأحـشاء دانــي فما باله في الناس يخفى مكانُّهُ؟ خـاطبني الحـق مـن جَنَـاني فكان علمى على لساني \* \* ألا أبلع أحبّ ائي باني ركبتُ البحر، وانكسر السفينهُ إنّ كتــــابي يــــا أنــــا عـن فَـرْط سُــقُم وضَـنى وعـــن فـــــؤاد هـــائم وعــن ســـقام وعَنــا

. . .

\* ب قتيلٌ ومع الأحباب فاني قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرونا وألــسنة بأســرار تناجي تغيب عن الكرام الكاتبينا وترتع في رياض القدس طورًا وتشرب من بجار العارفينا يا سرَّ سرّ يدقّ حتى يخفي على وَهْمِ كل حَيّ \* \* وغــــاص في أُبحُـــرٍ غِــــزَارٍ تفيضُ بالخاطر الوحيّ من حار في دهشة التلاقي أبصرته ميّـ كحَسيّ

وأحيانًا ما يستخدم الحلاج الظرف (والضمير والاسم الموصول) على أنه اسم جنس:

فليس للأين منك أين وليس أين بجيث أنت أنت الذي حزت كل أين بنحو "لاأين". فأين أنت؟

وجُـزْتَ حـد الـدنو حــى لم يعلــم الأيــنُ أيــن أنــت

\* \* \*

فأين ذاتك عني حيث كتت أرى؟ فقد تبيّن ذاتي حيث لأبيني

\* \* \*

بيني وبينك إِنِّي يُنازعني فارفع بلطفك إِنِّيـي من البَيْنِ

\* \* \*

وإن رُمْتُ <u>فُوقًا</u> أنت في <u>الفوق</u> فـــوقه وإن رُمْــتُ <u>تحــًــا</u> أنــت كــــــلَّ مكــان

\* \* \*

\* \* \*

ناديت: "يا من"، لم أبح باسمه ولم أخنه في الهـ وى قَـ طُ

ويوجد في نثر الحلاج هذا أيضًا، كقوله: "ومن آواه محلٌ أدركه أين. ومن كان له جنس طالبه كيف. إنه تعالى لا يظله فوق، ولا يُقلّه تحت، ولا يقابله حَدٌ، ولا يزاحمه عنْد، ولا يأخذه خُلْف، ولا يحدّه أمام، ولا يُظْهره قَبْل، ولا يفنيه بَعْد، ولا يوجده كان، ولا يفقده لَيْسٌ " (أخبار الحلاج/ ٢٦). كذلك قد يَنْسُب الحلاج إلى الضمير والحرف:

<u>هُوِّيَـــةٌ</u> لــك في <u>لائـــيتي</u> أبــدًا كُلِّي على الكل تلبيس بوجهين

بيني وبينك إنَّيَ ينازعني فارفع بلطفك إنيي من البَيْنِ ويكثر عنده إضافة الاسم إلى نفسه أو تركيب يؤدي هذا المعنى:

يا عَين عين وجودي، يا مدى يا منطقي وعباراتي وإيمائي

ياكلكلي، ويا سمعي، ويا يا جملتي وتباعضي وأجزائي باكلكلي بياسموي

\* \* \*

ياكلكلي، وكلُّ الكلَّ ملتبس <u>وكل كُلِّك</u> ملبوس بمعنائي

\* \* \*

\* \* \*

وللسر في سر المُسرّين أسرارُ لأنوار نور النور في الخلق أنوارُ وما أُمْرُ سِر السرِ مني، وإنما أهيم بسر السر منه إلى سري أمرت بأمر الأمر لما قضى أمري وما أمر أمــر الأمـــر مني، وإنمـــــا وما أمر صبر الصبر مني، وإنما أمرت بصبر الصبر إذ عَزَّني صبري وحَقُّ الحقِّ في التقديس قُدْسُ لأن الخلــق خُـــدّام الأمـــاني حَوِّيتُ بِكُلِّي كُلُّ كُلُك يا قدسي تكاشفني حتى كأنك في نفسي هذا <u>وجـودُ وجـــود</u> الواجــدين \* فإن رُمتُ شرقًا أنت في الشرق شـــرقُه وإن رمتُ غربًا أنت نُصْبَ عيَــاني وأنت محلُّ الكُلِّ بل "لامَحلُّهُ" وأنت بكل الكل ليس بفاني \* \* وكلُّ بيانٍ أنت فيه لسانُه بيانُ بيانِ الحق أنت بيانُهُ

تشير بحق الحق، والحق ناطق وكل لسان قد أتاك أوانه مواصلي بالصدود، لـمّا بحق حق الصدود صلني \* \* وعن نحول ساقني طوعًا إلى فَنَا الفَنَا وعن خول ساقني في الله فنا الفَنَا ؟ فل م جرى ذا يا أنا الله في الأُمنا؟ فأوصلوا الوصل له بهجر هجر القُرنا \* \* قد قام بعضي يبعض بعضي وهام كلي بكل كلي \* \* \* يا سِرَّ سِرِّ يَدِقُّ حتى يخفي على وهم كل حَيِّ كما يتكرر عنده كون الشيء هو نفسه ونقيضه في ذات الوقت: \* \* \*

وكل كتاب صادر منك وارد إليك بالارد الجواب جوابي

ومما تكرر عنده أيضًا دخول عدد من حروف الجر المتالية على نفس الضمير مما يجعل المعنى أحيانًا عسر الفهم، ويحس الإنسان في أحيان أخرى أن الأمر مجرد بهلوانية لفظية من الشاعر:

العشق في أزل الآزال من قِدم فيه به منه بيدو فيه إبداء

. . .

صفاته منه فيه غير مُحْدَثُة ومُحدَث الشيء ما مَبْدَاه أشياءُ

قالوا: تداو به منه، فقلت لهم: يا قوم، هل يتداوى الداء بالداء؟

\* \* \*

يا ويح رُوحِيَ من روحـــي، فوا أسفــا عــلــيَّ مـني، فــاني أصـــل بلــــوائي

\* \* \*

كُتَابُا له منه عنه إليه منه اليه عنه السارة

\* \* \*

كان الدليل له منه به وله حقا وجدنا به علمًا ببيان

\* \* \*

هُمِّ بِ مُ وَلَدٌ عليك يا مَنْ إشارتنا إليك

\* \* \*

فيك معنى يدعو النفوس إليكا ودليل يدل منك عليكا

وبكثر في شعر الحلاج زبادة الهمزة وحذفها أو تسهيلها:

والسلام بالألف المعطوف مؤتلف كلاهما واحدٌ في السبق مَعْناءُ

\* \* \*

ذلوا بغير اقتدار عندما وَلَهُوا إِن الْأعـزِّ إِذَا اشـاقوا أَذلاَّءُ

\* \* \*

لبيك لبيك يا سري ونجوائي لبيك لبيك يا قصدي ومعنائي

\* \* \*

أدعوك، بل أنت تدعوني إليك، فهل ناديتُ إياك أم ناديتُ إيائي؟

\* \* \*

ياكل كلي، وكل الكل ملتبس وكل كلك ملبوس بمعنائي

\* \* \*

حبي لمولاي أضناني وأسقمني فكيف أشكو إلى مولاي مولائي؟

\* \* \*

يا ويح روحيَ من روحي! فوا أســفا عـــــــــيَّ مني! فإنبي أصـــل <u>بلوائي</u>

\* \* \*

يا غايــة السُّوُّل والمأمــول، يا سكنى يــا عيش رُوحِيَ، يا ديني ودنيــائي

\* \* \*

حقيقة الحق تــستيرُ صـارخة: بالنبــا خــبيرُ \*\*

لقد ركبتُ على التغرير، واعجبا ممن يريد <u>النّجا</u> في المسلك الخَطِرِ! \* \* \*

نعم الإعانة رمزًا في خَفًا لُطُف في بارق لاح فيها من عُلاَ خَلَلهُ والحال يرمقني طـورًا وأرمقه إن شا فيُغْشَى على الإخوان من قُلَلهُ

\* \* \*

هذا تَجِلِّى طلوعِ الحق: نائرة قد أزهرت في <u>تَلاَليها</u> بسلطانِ \*\*

يا غافلا لجهالة عن شاني هلا عرفت حقيقتي وبياني؟

وتحققتُ ك فاصنع ك ل ما شئت بشاني \* \* \*

وعـــن نحـــول ســـاقني طوعًـــا إلى فَنـــا الفَنــــا \* \* \*

فِلِــمْ جــرى ذا يــا أنــا بجــق حــق الأمنـــا؟ \* \* \*

فأوصلوا الوصل له بهجر هجر القُرنك

وقريب من هذا قطعة لهمزة الوصل ووصله لهمزة القطع. وهو، وإن كان من الضرورات الشعرية، فإنه ليس حسنًا . كما أنه يدل على ضعف الشاعر في النظم إذا كثر كما هو الحال هنا . وهذه أمثلة على ذلك:

وفي التفرق إشان إذا اجتمعا بالافتراق هما عبـد ومـولاءُ

\* \* \*

والدهر يومان: مذموم وممتدكّ والناس إثنان: ممنوحٌ ومسلوبُ

\* \* \*

في محو إسمي ورسم جسمي سألتُ عني فقلتُ: أنت

\* \* \*

من بعد ما حسف السجان، واجس تمع الأعوان، واختط إسمي صاحبُ الخبرِ

\* \* \*

يا طالما غبنا عَنَ اشْباح النظر بنقطة يحكي ضياؤها القمر

\* \* \*

وغاب عني شهود ذاتي بالقرب حتى نسيتُ إسمي

\* \* \*

لا يستدل على الباري بصنعته رأيتمو حدثًا ينبي عَنَ ازْمانِ؟

\* \* \*

هذي عبارة أهل الإنفراد به ذوي المعارف في سرِّ وإعلان

\* \* \*

أأنت أم أنا هذا في إلهابين ؟ حاشاك حاشاك من إثبات إثنين

\* \* \*

رقيبان مني شاهدان لحب <u>وإثنان</u> مني شاهدان تراني ومن الضرورات الشعرية في شعره أيضًا تسكينه ميم "لم" الإستفهامية:

قـــل لي، فديتك، يا سمعي ويا بصــري لمْ ذي اللجاجة في بُعْدِي وإقصائي؟ \*

ولْمِ أَجِلَــــد يـــــا ربّ إذا قيــل: هــو الزانــي؟ \*

فلِمْ جرى ذا يا أنا بجت حسق حسق الأمنا؟ ومن سمات شعر الحلاج كذلك الأخطاء اللغوية. فمن ذلك قوله: كذا الحقائق: نار الشوق ملتهب عن الحقيقة إن بانوا وإن ناؤوا حيث ذكر "ملتهب"، وحقها التأنيث، إذ هي خبر "نار"، وهي

إنـــني شـــيخ كـــبير في علـــو الـــدارجات يقصد "الدرجات". وقوله: وأطيب الحب ما نم الحديث بـه كالنار لا تأت نفعا وهي في الحجر

مؤنثة. وقوله:

إذ حذف حرف العلة من الفعل "تأت"، مع أنه مرفوع لا مجزوم، وإن كان له مع ذلك توجيه. وقوله:

مَن سَارَرُوهُ فَأَبِدى كُل ما سَسَتَرُوا وَلَم يُراعِ اتصَالاً كَانَ غُشّاشًا بِفَك إِدْ غَام الفعل "سَارَ"، والواجب هنا إبقّاؤه على ما هو عليه دون فك. وقوله:

عاد بالروح إلى أربابها فبُقى الهيكل في الترب رميم والمفروض نصب "رميم" على الحالية. وقوله:

روحه روحي، وروحي روحه من رأي روحين حَلَّتُ بدنا؟ والصواب "حَلَّنا"، لأن الضمير فيها يعود على "روحين"، وهي مثنى كما هو بين. وقوله:

الصحيح: "لأربع عشرة". وقوله:

يا هلا بدا لأربع عَشْرٍ فثمان وأربع واثنان فلقد مسَّر الأحساء داني فلقد مسَّرك الوجد مدُ من الأحساء داني برفع "داني"، وهو خطأ صحته "دانيا"، لأنها مفعول ثان لاصيرً". وقوله:

عجبت أني أموت شوقًا وأنت يا بعدي تعدني بسكين دال "تَعد"، والصواب ضمها على رفع الفعل، وإن كان لها توجيه كما قلنا قبلا. وقوله:

وانظر ترى عجائبًا تحسار فيها الفطنا وصوابه "الفطن" على الرفع، لأنها فاعل.

وإلى جانب الأخطاء اللغوية وقع الحلاج في بعض الأخطاء العروضية، إذا ارتكب مثلا "الإقواء" في حرف الروي في البيت التالي، حيث أتى به مكسورًا على حين أن حرف الروي في سائر القصيدة مفتوح: ويحسشر أعداءه عساجلا من الجن والإنس في حر ناره

كما اضْطُرَّ إلى حذف التشديد من حرف الروي في البيت الأول من المقطوعة التالية كي يتمشى مع نظيريه في البيتين الثاني والثالث:

تفكرت في الأديان جِدَّ محقِّقُ فألفيتُها أصلاله شُعَبُ جَمَا فلا تطلبنْ للمرء دينا، فإنه يصد عن الأصل الوثيق، وإنَّمَا يطالبه أصل يعبر عنده جميع المعالي والمعاني ليفهما

وقد اضطرً، من أجل إقامة القافية في البيت التالي، إلى أن يكسر ياء المتكلم حتى تتمشى مع سائر القوافي، وهو ما أخذه عليه أبو العلا المعرى كما هو مذكور في هامش ١/ ص ٩٥ من "دوان الحلاج":

يا جملة الكل، لست غيري فما اعتداري إذن إلَـــي

وكثيرًا ما يغمض المعنى عنده، وذلك أمر متوقع، إذ هو يحاول معالجة موضوعات هي غاية في الشائكية والتعقيد. وهذه شواهد على ما نقول:

العشق في أزل الآزال من قدم فيه به منه يبدو فيه إبداء

ولدت أمي أباها إن ذا من عجباتي فبناتي، أخواتي فبناتي، بعد أن كُول فِي بناتي، أخواتي ليس من فعل زمان لا ولا فِع لل الزناة \*\*

لأنوار نور النور في الخلق أنوارُ وللسر في سر المُسرِّين أسرارُ وللكون في الأكوان كونٌ مُكَوِّنٌ يكن له قلبي ويهدي ويختارُ

\* \* \* \* الله غبنا عَنَ اشباح النظر بنقطة يحكي ضياؤها القمر من سمسم وشيرج وأحرف وياسمين في جبين قد سُطِير

من سمسم وشيرج واحرف وياسمين في جبين قد سطير فامشوا ونمشي ونرى أشخاصكم وأنتمو لا ترونا يا دُبُرر \*

وللحق في الخلق حقُّ حقيقٌ جَمِقً إذا حُقَّ حقَّ الزيارهُ

فكُلُّ بكلِّ، جميعُ الجميع من الكلَّ بالكلَّ حرف نهارهُ هـ و الطين والنار والنور إذ يعود الجواب بعقب العبارهُ

وقد لاحظت ورود بعض الألفاظ النصرانية في شعره، وهي ألفاظ "الناسوت واللاهوت"، و"امتزاج الخمر بالماء"، و"الرب"، و"الصليب"، و"الأب"، و"تَرَهْبَنَ":

سبحان من أظهر ناسوتُه سيرَّ سنا الاهوتـ الثاقـب

\* \* \*

إنسي يتسيم، ولي آبُ ألسوذ بع ِ قلبي لغيبته، ما عشتُ، مكروبُ

\* \* \*

مُزِجَتْ روحك في روحي كما تُمْزَج الخمرة بالماء السزلال

\* \* \*

والرب بينهمو في كل منقلَبٍ مُحِلّ حالاتهم في كل ساعات

\* \* \*

دخلتُ بناســوتي لديك على الخَـــُلقِ ولولاك، لاهوتي، خرجتُ عن الصــدقِ

\* \* \*

على دين الصليب يكون موتى ولا البَطْحـا أريـد ولا المدينــهُ

\* \* \*

إلى متى أبقى أنا كعابد تُرَهْبَنا ؟

ومما لوحظ أيضاً في شعره قسمه بـ "وحرمة كذا" و "بحق كذا":
ملكت، وحرمة الخلوات، قلبا لعبت بـ به، وقَر بـ به القـرارُ

\* \* \*

وحرمة الـود الـذي لم يكن يطمع في إفــساده الــدهرُ

\* \* \*

مواصلي بالـصدود، لَــما بجـق حـق الـصدود صلني \*

فلــم جــرى ذا يــا أنــا بجــق حــق الأُمنــا؟

وله غرام أحيانًا بنهجي الحروف الأبجدية:

واللام بالألف المعطوف مؤتلف كلاهما واحـد في السبق معنـاءُ

بـواو الوصال، ودال الـدلال وحـاء الحياء، وطـاء الطهـاره وواو الوفـاء، وصـاد الـصفاء ولام وهــاء لعمــر مُــداره وواو الوفـاء، وصـاد الـصفاء ولام وهــاء لعمــر مُــداره

بواو الوصال، ودال الدلال وحاء الحياء، وطاء الطهارة وواو الوفاء، وصاد الصفاء ولام وهاء الخمر مُدارة على سرّ مكنون وَجُد الفؤا د، وخاء الخفاء، وشين الإشارة \*\*

وإنه لَمَعَ الخلق الذي لهمو في الميم والعين والتقديس معناء \* \* \*

ف الميم يُفْتَح أعلاه وأسفله والعين يُفْتَح أقصاه وأدناه

ومن ذلك ما أوردناه له قبلا من ألغاز، فيُرْجَع إليها. وهو أحيانًا ما يستخدم صيغًا لفظية غريبة:

إن كت بالغيب عن عينيَّ محتجبًا فالقلب يرعاك في الإبعاد والنائي

\* \* \*

إنسي ارتقيتُ إلى طَــوْدٍ بلا قَـدَمٍ له فــراقٌ على قــلبي مصاعيبُ

\* \* \*

وإني، وإن أُهْجرت، فالهجر صاحبي وكيف يصحّ الهجر، والحب واحدُ؟

\* \* \*

يسري وما يدري، وأسراره تسري كلمح البارق النائر

\* \* \*

فكلٌ بكلٍّ، جميع الجميع من الكل بالكل حرفُ نهارة

\* \* \*

وهْوَ هُو دهرٌ دهور البدايا وهُو هُو دهرٌ دهور الدهاره

\* \* \*

هذا تجلي طلوع الحق: نائرة قد أزهرت فلا تلاليها بسلطان

\* \* \*

فإن تشك فدَّبرُ قول صاحبكم حتى يقول بنفي الشك: هذا هُو

\* \* \*

فأنت عند الخصام عذري وفي ظمائي فأنت ريب

وفي نهاية المطاف أترك القارئ مع القصيدة التالية للحلاج، حيث يستمتع بانسياب الأنغام العذبة الحزينة، وهي من أحسن شعر الحلاج، بل لعلها أحسنه، رغم ما في معض أبياتها من غموض وبهلوانية:

في الرســــوم الباليــــات بعظ\_امي الفانيات في القبرور الدارسات في طواب الباقيات في علوق الدرجات في حجـــور المرضـــعات في أراض ســــبخات إن ذا مـــن عجبــاتي مـــن جـــسوم نيّـــرات

اقتلوني يا ثقاتي إن في قتلي حياتي ومساتي في حياتي وحياتي في مساتي أنا عندي: محوذاتي من أُجَلُ المكرمات وبقائي في صفاتي من قبيح السسيات ســــئمت روحــــى حيـــاتى فــــاقتلوني واحرقــــوني ثــــم مُـــرُّوا برفـــاتي تجـــدوا ســـر حبـــيي إنىنى شىيخ كىبير ثـم إنـى صـرت طفــلا ســــاكنًا في لحــــد قـــــبر ولدت أمسي أباهسا أ فبناتي، بعد أن كراتي التي، أخراتي ليس من فعل زمان لا ولا فعلل الزناة فاجمع الأجززاء جمعًا

ثــم مــن مــاء فــرات تُرْبُهِ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مـــن كـــؤوس دائـــرات وســـواق جاريـــات ف إذا أتم ت س بعًا أنبت ت ك ل نبات

وكيف ذاك وقد هُيِّئْتُ للكَدَر؟ ممن يريد النُّجَا في المُسلك الخطر! مُقَلِّبًا بين إصعاد ومنحـــدَر والدمع يشهد لي، فاسّتشهدوا بَصَري

وصحيحٌ أنسني هُــو؟

مــن هــواء ثــم نــار فازرع الكل بارض مـــن جـــوار ســاقيات

ثم مع هذه المقطوعة الشجية: وما وجمدتُ لقلبي راحمة أبدا لقد ركبتُ على التغـرير. واعجبًا كأنــــني بين أمــواج تقلّبـــني الحــزن في مهجـــتي، والنـــار في كبـــدي وأخيرًا مع هذين البيتين: لــست بالتوحيــد ألهــو غـير أنــي عنــه أســهو كيف أسهو؟ كيف ألحو

## ابن الفارض

ابن الفارض (٥٧٦- ١٩٣٥ / ١٨١١ - ١٩٣٥م) هو عمر بن علي بن مرشد الحموي، المعروف بـ "سلطان العاشقين". ولد بمصر في بيت علم وورع، ولما شبّ اشتغل بفقه الشافعية، وأخذ الحديث عن ابن عساكر، ثم سلك طريق الصوفية ومال إلى الزهد . رحل إلى مكة، واعتزل في واد بعيد عنها، وفي عزلته تلك نظم معظم أشعاره في الحب الإلهي. ثم عاد إلى مصر بعد خمسة عشر عامًا. وقد اختلف الناس في شأنه كاختلافهم في ابن عربي ومن ذهب مذهبه. وقال عنه الذهبي: "سيد شعراء عصره وشيخ الاتحادية". وقال ابن خلكان: "سمعت أنه كان رجلاً صالحًا كثير الخير، جاور بمكة . وكان حسن الصحبة محمود العشرة" . وله ديوان شعر مطبوع، وشرحه كثيرون منهم عبدالغني النابلسي وحسن البوريني . وكانت وفاته بالقاهرة، ودفن بسفح المقطم. و"الفارض" لقب أبيه، وهو الذي يكتب الفروض للنساء بين يدي الحكم (انظر ترجمته في "الموسوعة العربية العالمية") .

وفى ترجمة ابن الفارض أشياء لا يمكن أن يعقلها عاقل، فضلا عن أن يصدقها . وهى مروية على لسان ابنه أو سبطه: من ذلك مثلا الزعم بأنه كانت تمر عليه الأيام العشرة أو نحوها وهو دهش غائب عمن حوله لا يحس بهم ولا يسمعهم أو يراهم، وقد شخص بصره إلى الأمام، أو نام كالميت وتغطى، وأنه كان يصوم عن الطعام والشراب أربعين يوما متالية، وأنه ذات مرة اشتهت نفسه أكل الهرسة فعاقبها بإضافة عشرة أيام أخرى إلى صومه،

قتمت خمسين يوما، وأنه قابل فى المسجد يوما رجلا بقالا لا يحسن كيف يتوضأ، فلما نبهه إلى الطريقة الصحيحة للوضوء نصحه الرجل أن يذهب إلى مكة ويجاور بها حتى يفتح الله عليه هناك، ولم يكن الوقت وقت خروج الحجيج، فأشار الرجل ناحية مكة قائلا: ها هى ذى مكة أمامك. فنظر ابن الفارض فرآها فعلا قبالته، وظلت قبالته لا تغيب عن عينيه طوال السفر للحجاز إلى أن وصل إليها. ثم لما بلغ مكة لم يسكها ولم يجاور فى الحرم الشريف، بل أقام بواد كان بينه وبين مكة عشرة أيام للراكب المُجد، وكان بأتى من هذا الوادى كل يوم وليلة ويصلى فى المسجد الحرام الصلوات الخمس ومعه سبع عظيم الخلقة يصحبه فى ذهابه وإيابه وينخ له كما ينخ الجمل قائلا: يا سيدى، اركب! لكنه لم يركبه قط. ولما فكر بعض مشايخ الحرم أن يُعدّوا له ركوبة تكون عنده فى البرية ظهر لهم السبع عند الباب وراًوه وسمعوه يقول له: يا سيدى، اركب! فعندئذ استغفروا الله واعتذروا إليه. . . إلى آخر هذه الهلوسات السخيفة التى لا أدرى كيف يصدقها بعض الناس ويتصور أنها برهان على ولاية الرجل (انظر مقدمة شرح ديوان ابن الفارض للبوريني والنائلسي/ المطبعة العامرية الشرفية/ ١٠٥هه / ٥، ١٠ ، ١٠) .

والحق أن هذا كله ليس سوى ترهات وأضاليل ما أنزل الله بها من سلطان، لا تجوز إلا على العامة الجهلاء. وإن العقل ليتساءل: كيف يتسق نومه عشرة أيام أو أكثر دون أن يصلى رغم وجوب الصلاة خمس مرات على

المسلم يوميا؟ قد يقال إنه قد سقط عنه التكليف أثناء هذا. لكن فات من يمكن أن يردوا بهذا الجواب أن القلم، وإن كان يسقط عن النائم حتى يستيقظ، فإن ابن الفارض لم يكن فى الحقيقة نائما، إذ النوم لا يستمر عشرة أيام فما فوقها. ولنفترض انه كان نائما، فكيف سمحت نفس ابنه وأهله أن يتركوه دون إيقاظ حتى يؤدى فرض ربه؟ ألا يرى القارئ أن الأمر كله مريب؟ إننا نعرف كلنا أن شيئا من هذا لم يقع للنبى عليه السلام، وهو الذى كان ينزل عليه الوحى من السماء من عند ربه، فكيف يقع لابن الفارض؟ وأين الشهود الآخرون المحايدون على ما يورده بعض أفراد أسرته عنه من هذه الروايات الشاذة التي لا يعقلها عاقل؟

ومن جهة أخرى لم يا ترى ذهب الرجل إلى مكة ما دام لم يسكنها بل مضى إلى البادية مستعيضا بها عن البلد الحرام؟ لقد كان ولا يزال فى مصر ستة والحمد لله، بادية لا تكاد تنتهى، إذ هى تشغل من مساحة مصر ستة وتسعين فى المائة، ولا أظنها كانت تضيق بابن الفارض لو أراد أن يتخذها مُقامًا له، وهى تسع من الحبايب ألفا بل مليونا بل ملايين. وما دام بإمكانه الانتقال إلى مكة فى غمضة عين من مسافة عشرة أيام للراكب المحد، ومعه فوق البيعة سبع يحرسه لا أدرى ممّاذا، لقد كان بإمكانه إذن أن ينتقل وقتما يشاء من مصر إلى الحجواز فى نفس الغمضة من العين فيصلى ويُتحتى براحته شم بعود إلى المحروسة آمنا مطمئنا دون أن يحرمها من طلعته البهية وبركته

الروحانية! ثم من كان مأتيه بالطعام والشراب، وهو في صحبة الوحش في ذلك الوادى؟ أتراه السبع أيضا؟ ولكن هل السباع تحضر الطعام والشراب للناس؟ ثم ما الداعي إلى مصاحبة السبع له إذا لم يكن يركبه؟ وهل السباع تصلح للركوب أصلا؟ كذلك أين كان يسكن؟ ومن كان يحلق له شعره ويقص أظافره وبغسل ملاسه؟ وكيف كان تنغلب على عدم وجود زوجة معه؟ أليس إنسانا له حاجات طبيعية؟ أم تراه فوق الطبيعة البشرية؟ لكن النبي لم يكن كذلك، بل كان بشرا، وإن كان مع بشريته نبيا. أما ابن الفارض فهذا الكلام بضعه فوق ذلك المستوى كثير، وهو ما لا نفهمه ولا تقبله عقولنا. ثم هل بمكن إنسانا، أي إنسان، أن بعيش مع الوحوش طوال خمسة عشر عاما، سواء المسالم منه كالغزلان وحُمُر الوحش أو الضارّ المؤذي كالذئاب والأسود والضباع والثعالب وأنناء آوي والثعابين والحيات والعقارب. . . وهلم جرا؟ مل كيف كان بطوى مسافة الأمام العشرة للراكب المجدّ في دقائق ما ترى؟ هل كانت خطوته تسمع بحيث تغطى مائة كيلو متر في المرة؟ أم هل كانت الأرض نفسها تُزْوَى تحت أقدامه؟ وأما ما مكن الأمركيف لم للاحظ الناس هذا أو ذاك وهو بمر بهم في البادية وفي الحضر في طريقه إلى المسجد الحرام على هذا النحو الخارق؟ وكيف لم نفكر هو في الكتابة عن هذه التجربة المثيرة التي لم يمر بها بشر من قبل فيسدي لنا جميلا ما كنا لننساه له أبدا؟ بل لماذا آثر صحبة الوحش على صحبة الناس؟ وكيف لعالم أن يستغنى عن الكتب

والعلماء طوال خمسة عشر عاما؟ إن ثمرة ذلك لهي الجهل الشامل!

وبالمناسبة فقد اتهمه عضد الدين الإيجي، على ما نقله البقّاعيّ لنا في كتامه: "تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي"، بأنه كان بتناول الحشيش وأن ذلك قد أُثْر على عقله وتفكيره، إذ اتهم البقاعي ابن عربي بأنه "كان كذابا حشاشا كأوغاد الأوباش، فقد صح عن صاحب كناب "المواقف" عضد الملة والدين، أعلى الله درجته في علين، أنه لما سئل عن كتاب "الفتوحات" لصاحب "الفصوص" حين وصل هنالك قال: أفتطمعون من مغربي بالس المزاج بجَرّ مكة ومأكل الحشيش شيئًا غير ذلك؟ وقد تبعه، أي ان عربي، في ذلك ابنُ الفارض حيث بقول: 'أمرنى النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية التائية: "نظم السلوك"، إذ لا يخفى على العاقل أن ذلك من الخيالات المتناقضة الحاصلة من الحشيش، إذ عندهم أن وجود الكائنات هو الله تعالى، فإذن الكل هو الله لا غير، فلا نبي ولا رسول ولا مرسَل إليه. ولا خفاء في امتناع النوم على الواجب وفي امتناع افتقار الواجب إلى أن بأمره النبي بشيء في المنام. لكن لما كان لكل ساقطة لاقطة ترى طائفة من الجهال ذُلَتْ أعناقهم لها خاضعين أفرادا وأزواجا". وبالإضافة إلى ذلك ففي مقدمة شرح الدبوان نقلا عن الابن ما بدل على أن الأبكان برقص وبتواجد حتى يسيل العرق الغزير منه ويسقط في اضطراب عظيم إذا كان هناك ما ببعث على الفرح حتى لوكان أمرا تافها . وهذا هو النص بجرفه: "رأيت الشيخ

رضى الله عنه نهض ورقص طويلا وتواجد وَجْدًا عظيما، وتحدر منه عرق غزير حتى سال تحت قدميه وخر إلى الأرض، واضطرب اضطرابا عظيما، ولم يكن عنده غيرى، ثم سكن حاله وسجد لله تعالى، فسألته عن سبب ذلك، فقال: يا ولدى، فتح الله على بمعنى في بيت لم يفتح على بمثله، وهو:

وعلي تفتُّن واصفيه مجسنه المُنكى الزمَّانُ، وفيه ما لم يُوصَف

ويقول د . محمد مصطفی حلمی (فی كتابه: "ابن الفارض والحب الإلهی"/ ط۲/ دار المعارف/ ۱۹۸۵م/ ۲۰– ۲۸): "وقد أمعن ابن الفارض فی الوَجُد وأسرف فی خضوعه له وتأثره به إلی حد بعید، فهو لم يقنع بما كان يتفق له من المؤثرات الخارجیة والداخلیة التی تحرك انفعاله وتثیر وجده، بل كان من عادته أن يخلق الجو الذی پلزم عن وجوده الانفعال والوجد، ويهیئ المناسبة النفسیة التی من شأنها أن تجعله فی حضرة من يحب، وتشعره بالفناء عن نفسه والاتحاد بمحبوبه. وليس أدل علی هذا مما يحدثنا به ابن حجر العسقلانی من أنه كان لابن الفارض بمدینة البهنسا بصعید مصر بیت یقیم فیه طائفة من الجواری والمغنیات الضاربات علی الدفوف والشبّابات، وأن الشاعر كان يقصد إلی هذا البیت حیث یلقی نفسه فی غمرة من غمرات السماع الذی پنشأ عنه الرقص بما یلازمه من حركة واضطراب، ویتولد منه الوجد بما یستبعه من دهش وغیبة. وهنالك فی هذا البیت وبین هاتیك الجواری كان یقضی صاحبُنا لُبانة نفسه من الوجد ثم یعود إلی

القاهرة. ولعلنا إذا التمسنا للرقص الناشئ عن السماع تفسيرا نفسيا وتحليلا بمكّننا من تفهم هذه الحال وما يعرض فيها من ظواهر نفسية لم نوَفق إلى خَيْر مما تقدمه ابن الفارض نفسه في هذه الأبيات التي بصور فيها حاله عند السماع، وقد شهد محبوبته واتحد معها. فاسمع إليه حيث يقول:

إليه، ونَزْعُ النَّـزْعِ فِي كـــل جَــذَبَة فَحَنَّتْ لَتَجْرِيدِ الخَطابِ بِبُرْزَخِ الــــالْ الْمَتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي

ويُحضرُني في الجمع مَنْ باسمها شدا الفَّنشُدُها عندَ السّماع بجُمـلتي فَيَنحو سُمَاءُ النَّفْــــــحِ روحي ومظهري الــــا الْـــمُسَوَّى بها يَحْنو لأتـــَـــرابَ تُـــــرُبتي فمنّيَ مَجْـــذوبٌ إليها وجــــاذبٌ ومُا ذاكَ إلاَّ أَنَّ نَفْسي تَذَكَّرَتُ الصَّقيقة إمن نفسها حينَ أوْحَت

وهذا هو نص ما قاله ابن حجر في ذلك الموضوع، وهو موجود في ترجمة ابن الفارض في الجلد الرابع من "لسان الميزان": "رأبت في كتاب "التوحيد" للشيخ عبد القادر القوصي، قال: حكى لي الشيخ عبد العزيز بن عبد الغني المنوفي، قال: كتت بجامع مصر، وابن الفارض في الجامع، وعليه حلقة، فقام شاب من عنده وجاء إلى عندي، وقال: جرى لي مع هذا الشيخ حكامة عجيبة، معنى ابن الفارض، قال: دفع إليَّ دراهم وقال: اشتر لنا بها شيئًا للأكل. فاشتريت، ومشينا إلى الساحل فنزلنا في مركب حتى طلع البهنسا، فطرق بابًا، فنزل شخص فقال: بسم الله. وطلع الشيخ، وطلعتُ معه، فإذا بنسوة في أبديهن الدفوف والشبايات وهن يغنين له، فرقص الشيخ إلى أن انتهى وفرغ، ونزلنا وسافرنا حتى جئنا إلى مصر، فبقى في نفسى. فلما كان هذه الساعة جاءه الشخص الذي فتح له الباب فقال له: يا سيدي، فلانة ماتت. وذكر واحدة من أولئك الجواري، فقال: اطلبوا الدّلاّل. وقال: اشتر لي جارية تغني بَدلَها. ثم أمسك أذني فقال: لا تُنكر على الفقراء".

فإذا انتقلنا إلى مضمون أشعار ابن الفارض فالملاحظ أن غالب الغزل فيها هو ذلك النوع من الغزل الذي يوجهه الشعراء إلى محبوباتهم، ويرى الدكاترة زكى مبارك أن كل ما قاله من شعر قبل أن يتجه اتجاها صوفيا هو في الغزل الحسى لا في الحب الإلهي، وأنه ليس هناك دليل على أنه يتحدث عن الذات الإلهية، اللهم إلا ما يقوله المتصوفة (انظر كتابه: "التصوف في الأدب والأخلاق"/ ١/ مطبعة الرسالة/ ١٣٥٧هـ ١٩٣٨م/ ٢٩١). وهَبُ أن ما قاله الصوفية صحيح، فالسؤال هو: هل يليق بنا أن نخاطب الله أو تحدث عنه على أنه امرأة، بله أن نسميها فنقول: ليلي، أو سعاد، أو سلمي مثلا؟ إن شيئا من هذا لم يُسمع عن أحد من الصحابة، ولا أظنه كان يمكن أن يخطر لهم على بال. ذلك أن المشركين حين كانوا يقولون إن الملاتكة بنات الله كان الفرآن ينزل مسفها عقولهم وأقوالهم تسفيها. قال تعالى: "أفاً صُفاكُمُ ربُّكُمُ بالبنين وَاتَّخُذ من المكلاتكة إناثًا إنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظيمًا" (الإسراء/ بي أن المشركين له وَلَد الله وَالله م لكاد بُونَ هم من إفكهم ليقُولُونَ هولك الله والله والم تشفيها المالاتكة إناثًا وهُمُ شياهدُونَ \* أَلُو الله والله المالاتكة إناثًا وهُم شياهدُونَ \* أَله المالاتكة إناثًا وهُم البنين على البنين به مَا لكم كُمُونَ \* ولَد الله والله واله المالاتكة إناثًا وهم المنه المنه والمنه المالاتكة إناثًا وهم المنه المنه المنه والمنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه والمنه المنه والمنه و

لَكُمْ سُلْطاً نُ مُبِينٌ ﴿ فَأْتُوا بِكَتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادَقِينَ" (الصافات/ ١٤٩- ١٥٧)، "وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عَبَاده جُزْءًا إِنَّ الإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴿ أَمِ اتَخَدَ مَمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ﴾ وَإِذاً بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ للرَّحْمَنِ مَثَلا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ﴾ وَإِذاً بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ للرَّحْمَنِ مَثَلا طُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظَيمٌ ﴿ أُومَن يُنشَا أَ فِي الْحَلْيَةِ وَهُو فِي الْحَصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلائكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ مُبِين ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلائكَةَ الَّذِينَ هُمْ عَبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ مَبِينَ ﴿ وَالْمَر كَذَلك مَنِينًا لُونَ " (الزخرف/ ١٥٥ - ١٩) . فَإِذا كَانَ الأمر كذلك فيما يخص الملائكة، فما بالنا به حين يتعلق برب العزة سبحانه وتعالى؟ وأنا فيما يخص الملائكة، فما بالنا به حين يتعلق برب العزة سبحانه وتعالى؟ وأنا لا أتكلم هنا عن الحرام والحلال، بل أتكلم عما يليق وما لا يليق، ويقيني أن ذلك لا مليق بياتا .

وفوق هذا فإنه يعين الأماكن التي كان يُلْقَى فيها حبيبته ويصل بينه وبينها الود والنفاهم قبل أن يحل الهَجْر، إذ نسمعه يذكر الحجاز والغَضا والغَوْر وقُدُيد ويَنْبُع ومَر الظهران وثنيات اللَّوَى والتنعيم وغيرها من الأماكن التى تقع فى بلاد العرب:

إِن جُبْتَ حَزْنًا أَو طَوْيِتَ بِطَاحاً واد هُناحَاكَ عَهِدْتُهُ فَيَاحَا عَصِّرِجْ وأُمُّ أَرِينَـهُ الفوّاحَا فانشُدُدْ فؤادًا بِالأَبْيطِحِ طاحا غادرْتُهُ لَجَنابِكُمْ مُلْتاحاً يا راكب الوجْناء، وُقِيت الرَّدَى وسَلَكُت نُعْمان الأراك فعُجْ إلى فبأيمن العَلمَيْن من شَرقيّه وإذا وصُلْتَ إلى ثُنيّات اللَّوى واقْر السّلام أُهْيلُهُ عَنّي، وقُلَل:

الأسير إلف لا يُريدُ سَرَاحا؟ مَزْحًا، ويعتقدُ المزَاحَ مزَاحًا فَظَبَاؤُه منها الظَبَى بَكَاجِــر

هَـــلاَّ بَعْثْتُمْ لَلمَشُـــوق تحيّـــةً اللهِ طَيّ صــاَفيَة الرّياح رَوَاحــا؟ یخیا بها مَن کان یحسنبُ هَجرّکُمْ \* احْفُظَ فَوَادَكَ إِن مَرَرْتَ بجاجــر فالقلبُ فيه واجبٌ من جـائزُ الن يُنــجُ كان مُخاطرًا بالخاطر وعلى الكُثيب الفرْد حَيُّ دونهُ الـ اللهِ السَّادُ صَـرْعَى من عَيون جَـادْرُ

كما تتكلم عن الرسول الذي كان بسفر بينه وبين حبيبته، والعَذُول الذي يحاول أن نفسد ما بينهما وما إلى هذا مما لا تتصور وقوعه إلا في حب الرجل للمرأة، إذ إن علاقتنا بالله لا تحتاج بل لا تحتمل مثل هؤلاء الوسطاء: الخيرين منهم والشريرين أجمعين كما هو واضح. وفوق ذلك فهو يعد حبه لها ضلالا لا رشاد فيه:

يُنْبُع فالدُّهَيْنا فبَدْر فــــخادي عـنْ حفاظ عُرْيبُ ذاك النّادي من غــرام ما إنْ له من نفاد

َىلْقَى مَلَيًّا، لا بَلغْتَ نجـــاحـــ ألا يرى الإقبالُ والإفالاحا

عَمْرُكَ اللَّهُ إِن مـــرَرْتَ بوادي وتُلُطُفُ واذكُرُ لَهُمْ بعض مــــا بي

ما عاذلَ المُشْتَاق جَهُ لِلَّهِ بِالَّذِي  وحَكَتْ فظاظةً قلبه الـفولاذا وشَكَتْ يَضَاضَةً خـدّه من وَرْده عَمَّ اشْتعالا خـــالُ وجْنَته أخا شُغل به وَجْدًا أَبِي استنقادًا خُصِرُ اللَّمَى عَدْبُ الْمُقَبِّلِ أَكُدرةً قَبْلُ السَّواك المسْكُ ساد وشاذي من فيه، والألحاظُ سُكُري، بل أرى في كـــل جـارحَة به نبّاذا نَطَقَتْ مَناطقُ خَصْره خَتَمًا إذا صَمْتُ الخواتم للخناصر آذَي كالغُصْــن قدًّا، والصّباح صباحَةً | والليل فُـرْعًا منهُ حاذَى الحاذا \* | \* ولقد أُقــولُ للائمي في حُبّـــه لمَّا رَآهُ بُعَيْدَ وَصْلَيَ هـاجري: عَنِّي إليك، فُلي حَشَّا لم يَثْنها هُجْـرُ الحديثِ ولا حديثُ الهاجـرِ قُلْ للعذول: أطلتَ لوميَ طــامعًـــا إنَّ الملامَ عن الهـــوي مُسْتُوْقفي دَعْ عنكَ تَعنيفي، وذَقَ طعـــم الهَــوَى فإذا عَشقَتَ فَبَعْـدَ ذلكَ عَنف \* \* رَجَعَ اللَّاحِي عليكُ مُ آئسًا منْ رشادي، وكذاكُ العشْــقُ غُيّ أَبعيْنَيْه عَمَّى عَنكُ مُ كَما صَمَمٌ عـن عَـذُله فِي أَذْنيّ ؟

ويزداد الأمر قلة لياقة حين نقرأ مثل قوله:

| منه حــال، فهْــوَ أَبْهَى حُلَّتَيْ مُنْمِـرٌ بَدْرَ ذُجًى فَـــرْع ظُمَيٌ                                                                                                                                                                      | أنحَلَتْ جسمي نُحُولاً خَصْرُهـا إِنْ تَنْتَتْ فَقَـصِيبٌ فِي نَقَــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أحشاءُهُ النُّجُ لُ العُيونُ جِرَاحًا                                                                                                                                                                                                            | أو هذا: الصَّرِعْ مَنْ أَثْخَنَتْ الْمُضَّنَتُ الْمُضَّنَتُ الْمُضَّنَتُ الْمُضَّنَتُ الْمُضَّنَتُ الْمُضَّنَتُ الْمُضَّنَتُ الْمُضَّنَتُ الْمُضَّنَتُ الْمُضَّنِّ الْمُضَّنِّ الْمُضَافِّقِ الْمُضَافِقِ الْمُسْلِقِ الْمُضَافِقِ الْمُضَافِقِ الْمُضَافِقِ الْمُضَافِقِ الْمُسْلِقِ الْمُضَافِقِ الْمُضَافِقِ الْمُضَافِقِ الْمُضَافِقِ الْمُسْلِقِ الْمُضَافِقِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِقِيلِي الْمُسْلِقِيلِي الْمُسْلِقِيلِي الْمُسْلِقِيلِي الْمُسْلِقِيلِي الْمُسْلِقِيلِي الْمُسْلِقِيلِي الْمُسْلِقِيلِي ا |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | أو هذا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مــن آفةِ ما يجري منَ المُقْدُورِ                                                                                                                                                                                                                | عَوّدْتُ حُبَيّبي برب الطُورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أو هذا:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لَمّا رآهُ بُعَيْدَ وَصْلَـيَ هاجري:<br>هُجْـرُ الحديثِ ولا حَديثُ الهاجرِ                                                                                                                                                                       | ولــقد أَقــولُ للائمي في حُبّـه عَني اللك، فَلـــي حَشَــا لم يُشْنِها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لو عاد سَمْعًا مُصغيًا لِمُسَامِرِي أَبدًا، ويَمْطُلُني بوَعْسَدِ نَادرِ                                                                                                                                                                         | <br>ويوَدّ طَرْفِيَ إِن ذُكِــــرْتَ بَمَجلس<br>مُتَعَوّدًا إِنجــــــــــازَهُ مُتَوعّــــدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أو هذا:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والزهْرُ تبسمُ عن وَجْهِ الذي عَبَساً يا حاكمَ الحَبّ، هذا القلبُ لمْ حُبِسا حقٌ لطَرْفِي أَنْ يَجْنِي الذي عَرسا مَنْ عُوّضَ الدُّرِ عن زهر فما مجُسا أَنْ يَجْنِ لَسْعًا وأَنِي أَجْتَبِي لَعَسَا أَنْ يَجْنِ لَسْعًا وأَنِي أَجْتَبِي لَعَسَا | كم زارني، والدّجى يُرْبدّ من حَنَق<br>وابَّزَ قلبي قَسْرًا قُلت مُظْلَمة<br>غَرَسْتُ باللّحظ وَرْدًا فَصوقَ وجنَته<br>فإن أَبي فالأقصاحي منه لي عصوضٌ<br>إنْ صال صل عذاريه فلا حَرَبّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ,                                                              |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| في بُرْدَنَيْـــهِ النَّقَى، لا نعرِفُ الدَّسَـــا             | كم باتَ طُوْعَ يــدي، والوصلُ يجمعُنــا                        |
|                                                                | أو هذا:                                                        |
| حُكُم دين الحُبّ. دُينُ الحِبّ لَيُّ                           | أوعِـــدوني أو عِـــدوني وامطُلـــوا                           |
|                                                                | أو هذا:                                                        |
| وتحَكُّمْ، فالحُسْنُ قد أعطاكا                                 | تهْ دَلَالًا، فأَنْتَ أَهْـــلْ لـــذَاكــا                    |
| فَعَلَيَّ الْجَمَالُ قَدْ وَلاَّكَا                            | ولكَ الأمرُ، فاقض ما أنتَ قــاض                                |
| بِكَ عَجَّلْ به. جُعِلْتُ فِـداكــا                            | وَلَافِي إِن كَـــانَ فيـــه ائتـــلافيً                       |
|                                                                | •••                                                            |
| عنك قل لي: عن وَصُلِهِ مَنْ نَهَاكا ؟                          | هَبْكُ أَنَ اللَّاحِي نَهِكُ أَنِ اللَّاحِي اللَّهِ بِجَهْلٍ   |
| فإلى هجَره تُرَى من دعــاكـا؟                                  | وإلى عشقك الجُمالُ دعاهُ                                       |
| ولغُيري بالُوُدّ مَــن أفتاكـــا؟                              | أُتُرى مَن أَفتَاكَ بالصَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| أَحْسَنُ اللهُ فِي اصطباري عَزَاكا                             | كُثُتَ تَجْفُو، وكان لي بعضُ صَبْرٍ                            |
|                                                                | أو هذا:                                                        |
| ما قــد رأيتُ فقد ضيّعْتُ أيامي                                | إِنْ كَانِ مَنزِلَتِي فِي الحِـبِّ عندكُمُو                    |
| واليومَ أحسَبُها أضغاثَ أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أُمْنِيَّة ظَفِرَتُ روحي بهـــا زَمَنَّا                       |
| 3 0,                                                           | •••                                                            |
| هذا الحمَامُ لَمَا خالَفْتُ لُوّامـــي                         | ولــو علمْتُ بأنّ الحُــبّ آخـرُهُ                             |

## أو هذا:

| 9                                                                       | •                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| كالبدر يَجلَّ حُسْنُهُ عن وَصْف<br>يـا ربَّ، عَسَى تكونُ واوَ العَطْـفَ | أهـــواهُ مُهَفَهُفًا ثقيــلَ الرَّدْفِ ما أحسَـنَ واوَ صُدْغِهِ حــينَ بَدَتُ |
|                                                                         | أو هذا:                                                                        |
| إذْ الصِّقَ خَدَّهُ اعْتَنَاقًا خَدِّي                                  | ما أُطْيَبَ ما بِنَّنَا معًا فِي بُرْدِ                                        |

حتى رشَحَتُ من عَرَق وجْنَتُهُ الا زال نَصِيبِي مِنْهُ مَاءُ الوردِ الله فنجد أنه يتحدث عن دلال حبيبته واستماعها للعُذال وهَجْرها له بسببهم، وعن قدها الذي يشبه الغصن، وعن تثنيها دلالا وتبخترا، وعن خصرها الناحل الذي أنحله بدوره فأحاله شبحا لا يُرَى، وعن أردافها الثقال وقوامها المهفهف وسوالفها التي تشبه حرف الواو وريقها البارد وشعرها الفاحم، وعن عيونها النبخل التي طعنته بسيوفها في أحشائه، وصرعت بها الأسرود، وعن خُلفها الوعد ومَطْلها إنجاز ما مَنَته به، وعن هُجُرها في الحديث، وعن البرد الواحد الذي كان يلفهما معا، وعن النظرات التي كان يوجهها إليها فيحمر خداها، والأقحوان الذي كان يجنيه من فيها، وعن الليالي التي باتت فيها طوع يديه. فهل هذا مما يليق إسناده إلى الله تعالى؟ وهل يصح أن يقال لله: "ته دَلاًلاً"، وكأنه سبحانه يتيه ويتدلل؟ وعلى من؟ على

عبد من عباده! وهل الحسن أو الجمال وحده هو الذي أشغف ابن الفارض

مه؟ أليس هو الخالق الرازق الرحمن الرحيم أسضا؟ أليس هو الله رب

العالمين؟ وهل يليق أن يقول الواحد منا لله إنه قد ضيع أيامه فى محبته هدرا أو يتهمه جل وعلا بأنه لم يحفظ قلبه، ومن ثم لم يحسن هو صنعا حين خالف لوامه، الذين عابوا عليه حبه له وتعلقه به؟ وهل هناك من يلومنا على تعلقنا بالله سبحانه؟ إن كان فذلك من القوم الكافرين. فهل كان لُوَّام ابن الفارض من الكافرين؟ ثم كيف يستعين ابن الفارض بالله وبالصبر الذي يلهمه الله إياه على صدود حبيبته عنه إذا كانت حبيبته هي الله نفسه؟ وهل ثمَّ أحدٌ يُفتى الله بشيء أو ينهاه عن شيء؟ وهل يصح أن يقال له عز شأنه: "جُعلْتُ فداكً" بما يفيد أنه سبحانه محتاج إلى أن يفديه أحد؟ ترى يفديه مماذا؟

ليس ذلك فقط، إذ نراه يصف الله في بعض شعره بأنه يتبدى في أشخاص النساء:

| بمظهرِ حَوّا قبل حكــــم النبوةِ         | مٍ |
|------------------------------------------|----|
| من اللَّبِس في أشكالِ حسنِ بديعةً        | رُ |
| وآونةً تُدْعَي دِ"عَزَّةَ" عـــــــرَّتُ | ä  |

ففي النشأة الأولى تراءت لآدم وتظهر للعشاق في كل مظهر ففي مرة لُبنَي، وأخررى بُشَينَةٌ

قد يقال إن هذا من باب ضرب المثل، لكن الواقع أنه ليس من هذا الباب، إذ إن ضرب المثل هو لون من التشبيه يتم اللجوء إليه لتقريب الأمر البعيد الذي لا يمكن تصوره فيُؤْتى بالمثل للتوضيح، مع معرفة السامع والقارئ أنه مثل لا حقيقة. وهو ما لا يتحقق في هذا الغزل الغريب، إذ ليس في قول الواحد منا إنه يجب الله ما يصعب تصوره ولا التعاطف معه أو الانفعال بل الانتشاء به. جاء في "أخبار أبي تمام" لأبي بكر الصولى: "حدثني محمد بن

يحيى بن أبي عباد قال، حدثني أبي قال، شهدتُ أبا تمامٍ ينشد أحمد بن المعتصم قصيدته التي مدحه بها:

|                                                                          | <u>~</u> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| تَقْضِي ذمامَ الأَرْبُعِ الأَدْرَاسِ وَالدَّمْعُ مِنهُ حَادِلٌ وَمُواسِي | ]        |

## . . . فلما قال:

| فيه وَأَكْرَمُ شيمة ونحــاس           | أَبْلِيتَ هذا المُجْدَ أَبْعَـــدَ عَاية   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| في حلَّمِ أَحْنَفَ فِي ذَكَاءِ إِياسِ | إِقْدَامِ عُمْرُو فِي سَمَاحَةِ حَـــاتِمُ |

قال له الكندي، وكان حاضرا، وأراد الطعن عليه: الأمير فوق من وصَفْتَ. فأطرق قليلًا، ثم زاد في القصيدة بيتين لم كونا فيها:

| مَثَلاً شَـروُدًا فِي النَّدَى وَالْبَاسِ مَثَلاً مِنَ المشــكَاة وَالنَّبْرَاسَ | لاَ تُنكِ رُوا ضَرْبِي لَـهُ مَنْ دُونَهُ<br>فالله قَــد ضَــرَبَ الأَقَلُ لُنُوره |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

قال: فعجبنا من سرعته وفطنته". فمن الواضح أن هذا مثل شبّه فيه أبو تمام شيئًا بشيء. أما ابن الفارض فيتحدث عن حبه ومعاناته في ذلك الحب حديث الغزلين الذين يتجهون بغزلهم إلى نساء من البشر بحيث إنه إذا لم بُقُلُ للقارئ إن هذا غزل في الذات الإلهية فلن بدرك هذا من تلقاء نفسه.

والدليل على ما أقول أن د. محمد مصطفى حلمى، المتخصص فى التصوف الإسلامى والذى كتب عن ابن الفارض كتابين كاملين، يذكر أنه، حين قرأ شعر ابن الفارض للمرة الأولى فى شبابه، كان ينظر إليه على أنه تصوير

أنيق لعاطفة الحب البشرية، وكان يأخذ شعره على أنه شعر غزلى كشعر غيره من الشعراء الغزليين. . . وظل هكذا إلى أن استمع، بعد أن دخل الجامعة، إلى محاضرة عامة للدكتور عبد الوهاب عزام يعرض فيها لشعر ابن الفارض وبعض الشعراء الصوفيين المسلمين الآخرين وضّح فيها أن هذا الشعر ليس في الحب الإنساني بل في الحب الإلهي، فعاود عندئذ النظر إلى ابن الفارض وشعره، وأخذ يحقق ألفاظه ومعانيه، فتكشفت له خيوط صوفية باهتة شاحبة أول الأمر ثم زاهية واضحة فيما بعد (انظر كتابه: "ابن الفارض سلطان العاشقين"/ سلسلة "أعلام العرب"/ العدد ١٥/ ٥٠ - ٢).

وقد انتهى الدكتور حلمى إلى أن المسؤول عن ذلك التجاوز الذى لاحظناه على شعر ابن الفارض وأخذناه عليه واستغربنا أشد الاستغراب صدوره عنه إن كان فعلا فى الغزل الإلهى كما يزعم المتحمسون له، هو أذواق ابن الفارض ومواجيده، إذ "كان يعنى من الألفاظ والعبارات الغزلية والخمرية المعانى والدلالات التى تنفق مع ذوقه وتثير كوامن وجده. وليس أدعى إلى إثارة هذا الوجد ولا أكثر ملاءمة لذلك الذوق من الألفاظ والعبارات الغزلية والخمرية التى شاعت فى ديوان ابن الفارض من أوله إلى آخره شيوعا جعل من شعره غزلا، ومن ناظمه شاعرا غزلا، وأوهم الذين لم يذوقوا ذوقه ولم يعانوا وَجُده بأنه شاعر كغيره من الشعراء الغزلين، وأن حبه إنسانى كحب غيره من العذرين. والحقيقة أنه شاعر صوفى من أصحاب

الأذواق والمواجيد وأن شعره مهما أمعن فيه من اصطناع الألفاظ الغزلية الإنسانية فلن يكون إلا تعبيرا عن حب إلهى قد فاض به قلبه ووجدانه، فعبر عنه لسانه وبيانه، فكان ديوانه، وكانت أناشيده وألحانه" (ص٢٤٤ من كتابه: "ابن الفارض سلطان العاشقين"). ويذكّرنا موقفه هذا موقف من يفسرون سفر "نشيد الإنشاد" تفسيرا روحانيا.

والحق أن هذا توجيه متهافت، إذ كيف يكون المحب لله بهذا التغشمر والجراءة في الحديث عن ربه سبحانه، ثم يقال بعد ذلك إنه صاحب ذوق ووجد؟ ترى لو لم يكن صاحب ذوق ووجد، فإلى أية غاية من الإساءة كان سيصل؟ إن ما قاله في هذه القصائد لهو مما يتعارض مع الذوق. ثم ما الذي تركه لنا نحن الذين حُرِمنا أذواقه ومواجيده؟ أليس من المفارقة المزعجة أن يكون صاحب الذوق والوجد بهذا الغشم في الكلام عن الله، ونكون نحن الحرومين من الذوق والوجد أكثر تنبها لما يليق وما لا يليق مع الله؟ إن أقصى ما يمكن أن يقال في شعر ابن الفارض، إن صدقنا أنه في الحب الإلهي، هو أن صاحبه قد جرى فيه على سنة التكلف الذي يوقع أصحابه في المآزق المحرجات. فلم يا ترى لجأ، في التعبير عن حبه لله، إلى كل هذا التصنع؟ ولم الإصرار على جعل التعبير عن الحب الإلهي غزلا بشرها؟

نعم لماذا كل هذا التَّفَيُّهُق في موضوع إنما يفسده التفيهق، إذ لا يكره الإسلام شيئا قدر كراهيته التفيهق طبقا لما أخبرنا به رسول الله صلى الله

عليه وسلم، إذ قال: "إنّ مِنْ أحبّكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة الثرثارون أَحَاسِنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون". وعن عائشة: "ربما ضرّ التكلّف أهله". وإلى القارئ كذلك الحكاية التالية، التي أسوقها للتفكهة أيضا، وهي عن أحد معارف سلمان الفارسي: "دخلت أنا وصاحب لي على سلمان رضي الله عنه، فقرّب إلينا خبزا وملحا فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلّف لتكلّف لتكلّفت كم . فقال صاحبي: لوكان في ملحنا سمعتر! فبعث بمطهرته إلى البقال فرهنها، فجاء بسعتر فألقاه فيه. فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله، الذي قنّعنا بما رزقنا. فقال سلمان: لو قَنعْت بما رُزقْت ما مرهونة عند البقال".

ثم لوكان العشق الذي جعلوا ابن الفارض بسببه "سلطان العاشقين" هو عشق الله، أكان يقول الكلام التالى الذي ينضح غرورا وكبرا؟ هل المحب لله يمكن أن يخرج عن طوره ويتفاخر بأنه إمام فيه على هذا النحو؟ أليس التدين الحقيقي يدفع صاحبه دفعا إلى التواضع في الحكم على نفسه؟ لنستمع:

| فأهْلُ الهوى جُنْدِي، وحكمي على الكُلِّ | نسيخْتُ بِحَبِي آية العِشْقِ من قبلي    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| وإنبي بُـريءٌ من فتى سامع العَـــذلِ    | وكل فتّى يَهْـــوَى فـــانِي إمَــامُهُ |
| ومن لم يُفقهُه الهوى فهُو في جهلِ       | ولي في الهوى عِلمٌ تجِل صفاتهُ          |

ومع هذا فقد شُرِح ديوان ابن الفارض على أنه أشعار في الحب الإلهي لا في حب بشرى عاديّ. كما وقف د . محمد مصطفى حلمي مثلا هذا الموقف فرأى أن أشعار ابن الفارض على ما فيها من أشياء لا تتسق مع كونها في الحب الإلهي هي رغم ذلك أشعار في الحب الإلهي لا في الحب البشرى (انظر فصل "الغزل في شعر ابن الفارض" من كتابه: "ابن الفارض سلطان العاشقين"). ومثله بل أوغل منه في ذلك د. شوقي ضيف، الذي فسركل أشعار الغزل لدى ابن الفارض في ضوء الحب الإلهي غير واجد أي شيء بمكن أن وْخَد عليه في استعمال الألفاظ والعبارات والصور التي مستعملها الشعراء الغزلون في محبوباتهم من النساء أمثال ليلي وسعدي وعزة. بل إنه ليجد ما قاله ابن الفارض في الخمر أمرا طبيعيا تماما حتى إنه ليسميها: الخمر الرمانية. والعجيب أن الأستاذ الدكتور مركز على تأكيد ابن الفارض تمسكه الدائم بالكتاب والسنة. لكن هل تأكيد ابن الفارض هذا دليل على أنه كان فعلا كذلك؟ إذن فأنن في الكتاب أو في السنة أن العبد مكن أن نفني في ربه أو تحد به وأن تقول عن نفسه إنه حين بصلى فإنما وجه صلاته لذاته وأنه هو قبُلُة ذاته في صلاته. . . إلى آخر هذا الكلام الذي ليس له رأس ولا ذبل، ولا ندري من أبن بأتى به بعض المتصوفة؟ ومع هذا يختم د . ضيف كلامه عن ابن الفارض بأن تصوفه تصوف إسلامي خالص (انظر كتامه: "عصر الدول والإمارات- مصر"/ دار المعارف/

١٩٩٠م/ ٣٥٧ - ٣٦١)، وهو ما أخالف أستاذى الفاضل فيه لأن النصوص التي أمامي تقول عكس ذلك كما نيَّنْتُ.

وأيا ما يكن الأمر فها هو ذا أبو نواس مثلا، وهو من هو إثما وفجورا معظم أدوار حياته، يبتهل إلى ربه بكل بساطة مستغفرا تائبا مادحا واثقا فى عفو الله وكرمه فيستولى منا على القلوب استيلاء دون أن يلجأ إلى مثل تلك الأساليب المسيئة:

فلقد علمتُ بأنَّ عفوكَ أعظمُ فبمَنْ يلوذُ ويستغيثُ المُجْرِمُ؟ فإذا رَدَدْتَ يدي فَمَنْ ذا يَرْحَمُ؟ وجميلُ عفروك ثم أنِّي مُسْلِمُ

يا ربّ، إن عَظُمَتْ ذُنَوبِيَ كَثْرَةً إِنْ كَانَ لا يرجوكَ إلا مُحْسن أَدُعوبَ كَثْرَةً المُحْسن أَدعوكَ ربّ، كما أَمرْت، تضرَّعُا مالي إليك وسيلة إلا الرَّجَا

الواقع أن د. محمد مصطفی حلمی یریدنا أن نتخلی عن فهمنا وعقولنا وما نراه بأعیننا ونسمعه بآذاننا ونعیه بأفئدتنا، ونصدق بما لا نقتنع به! واعجبا! ولم كل هذا؟ لكی یبرئ صوفیًا من المؤاخذة. إذن فهو قد دخل الموضوع، وفی ذهنه فكرة مسبقة. أما أنا كاتب هذه السطور فقد أقبلت علی الموضوع وأنا خالی الذهن تماما، فقرأت شعر ابن الفارض، فبوغت بما عرضته هنا علی القراء، فكانت لی تلك الوقفة. وأنا لست ضد الصوفیة من ناحیة المبدإ كما قلت من قبل، بل أنقد ما أراه یستحق الانتقاد فی كل الفرق والمذاهب لا فی الصوفیة وحدهم، وأعد نفسی مسلما لا أتمی إلی أیة جماعة أو مذهب أو حزب. وكتابای: "من الطبری إلی سید قطب دراسة

فى مناهج التفسير ومذاهبه" و"مسير التفسير- المضوابط والمناهج والاتجاهات" مثلا يشهدان على هذا الذي أقول، وأقول معه دائما إن ما أكتبه هو مجرد اجتهادات تصيب وتخطئ، إلا أننى مقتنع بصوابها مع ذلك، ولهذا أذعتها، ولولا الاقتناع ما نشرتها على الملإ.

ويذكرنا توجيه الدكتور محمد مصطفى حلمى، مع الفارق فى الدرجة، بتوجيه الشعرانى مثلا لما كان يصدر عن بعض من ترجم لهم من صوفية عصره ممن يفسقون بالنساء والغلمان أمام الناس، أو يأتون من الأفعال كل شاذ غريب يدل على أنهم مخابيل، ويتلفظون من الكلام بكل ما هو بذىء جارح للحياء والذوق، إذ كان يمدحهم مع ذلك ويؤول كلامهم وأفعالهم بما لا يُخرِجهم عن الولاية. وهذا مذهب بعض الناس ممن يسيرون على مبدإ "عنزة ولو طارت"! وتتلخص قصة تلك العنزة، ضمن ما قرأته عنها من تفسيرات، فى أن رجلين كانا يسيران معا، وفجأة توقف أحدهما وأشار بيده نحو جسم غراب هداك الله؟ إنها عنزة! فاستهجن الأول ضعف بصر صاحبه وقال: غراب هداك الله؟ إنها عنزة! فاستهجن الأول ضعف بصر صاحبه وقال: إنه غراب. ألا ترى منقاره وذيله؟ ورد الثاني: أي ذيل ومنقار؟ ألا ترى عليه، فطار. فقال الثاني: لا تحاول معي. إنها عنزة ولو طارت! فصارت عليه، فطار. فقال الثاني: لا تحاول معي. إنها عنزة ولو طارت! فصارت عليه، فطار. فقال الثاني: لا تحاول معي. إنها عنزة ولو طارت! فصارت

أما الدكتور زكى مبارك فله رأى آخر فى الأشعار التى يتجه فيها فعلا ابن الفارض إلى الذات الإلهية يعبر عن لواعج أشواقه إليها، وهو أن الصوفية لم يستطيعوا أن ينشئوا لأنفسهم لغة غزلية تختلف عن لغة الغزل البشرى. وسبب ذلك عنده أن "الحب الإلهى يغزو القلوب بعد أن تكون انطبعت على لغة العوام أصحاب الصّبوات الحسية، فيمضى الشاعر إلى العالم الروحي ومعه من عالم المادة أدوات وأخيلة هي عُدَّته في تصوير عالمه الجديد. ومَثَلُهم في ذلك مَثَل ابن الجهم حين غلبت عليه أخيلة البادية وهو يخاطب الخليفة في بغداد". وابن الفارض في حب الإلهي إنما كان يتكئ على الأساليب والصيغ التي يصطنعها شعراء الحب البشرى من أمثال العباس بن الأحنف وابن ريدون (زكي مبارك/ التصوف في الأدب والأخلاق/ ١/ ٢٩٣).

Encyclopedia "وقد وقعت، وأنا أقرأ مادة "ابن الفارض" في " of Arabic Literature على كلمة of Arabic Literature: موسوعة الأدب العربي"، على كلمة للمستشرق الإنجليزي نيكلسون يصف فيها أشعار ابن الفارض بأن معانيها الظاهرية والباطنية من التشابك والتضافر بجيث يمكن قراءتها باعتبارها قصائد غزلية أو تراتيل صوفية: " Nicholson remarks that "قصائد غزلية أو تراتيل صوفية: " the outer and inner meanings are so interwoven that they may be read either as love poems or "as mystical hymns

ليس ذلك فحسب، بل هناك ما يسميه المتصوفة بـ"الخمر الإلهية"، تلك الخمر التى جعلها ابن الفارض، حسب التفسير الصوفى، محور قصيدته الميمية:

شربنا على ذكر الجبيب مُدامة سكونا بها من قبل أن يُخلق الكرم وقبل الدخول في تفصيلات القصيدة نسأل: هل يحق أن نقول بوجود "خمر إلهية" ؟ إننا، في دنيانا هذه، لا نعرف إلا خمرا واحدة هي تلك الخمر التي نهانا عنها الدين وحرمها علينا تحريما قاطعا، والتي يصفها القرآن الجيد التي نهانا عنها الدين وحرمها علينا تحريما قاطعا، والتي يصفها القرآن الجيد بأنها "رجس من عمل الشيطان" حسبما نقرأ في النص التالى: "يا أيها الذين امنئوا إنما الخمر والمئيسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فا خمير والمئيسر ويصد كرا الشيطان أن يُوقع بني نكم العداوة فا خمير أنه والمئيسر ويصد كرا الله وعن الصلاة فهل أنتم منه عمل المنهون به وأطبعوا الله وأطبعوا الرسول واحد ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم على رسولنا البلاغ المبين" (المائدة/ ٩٠- ٩٢)، فهي إذن خمر شيطانية، وليست خمرا إلهية. وفي هذه الخمر الشيطانية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر وسكر لم تُقبل له صلاة أربعين صباحا، وإن مات دخل النار. فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له عليه، وإن مات دخل النار. فإن مات دخل النار. فإن مات دخل النار مات دخل النار المناز مات دخل النار القور مناحا، فإن مات دخل النار والمن مات دخل النار المناز أربعين صباحا، فإن مات دخل النار المن فسكر لم تقبل له عليه، وإن مات دخل النار مات دخل النار المناز أربعين صباحا، فإن مات دخل النار المناز من مناحا، فإن مات دخل النار المناز أربعين صباحا، فإن مات دخل النار المن من حاله النار المناز أربعين صباحا، فإن مات دخل النار النار المناز أربعين صباحا، فإن مات دخل النار النار المن من حالة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار النار النار من المناز أربعين صباحا، فإن مات دخل النار المناز النار المناز أربعين صباحا، فإن مات دخل النار المناز أربعين صباحا، فإن مات دخل النار النار المناز أربعين صباحا، فإن مات دخل النار المناز أربعين صباحا، فإن المناز أربعين صباحا، فإن المناز أربعين صب

فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رَدَعُة الخبال موم القيامة. قالوا: ما رسول الله، وما رَدَغُة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار". وقال عثمان رضى الله عنه: "اجتنبوا أم الخبائث فإنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبد وبعتزل الناس، فعَلقَتُه امرأة فأرسلت إليه خادما: إنا ندعوك لشهادة. فدخل، فطفقت كلما مدخل ماما أغلقته دونه حتى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة، وعندها غلامٌ وباطية فيها خمر، فقالت: إنا لم نُدْعُك للشهادة، ولكن دعوتُك لقتل هذا الغلام أو تقع عليَّ أو تشرب كأسا من الخمر. فإن أبيت صحت بك وفضحتك. قال: فلما رأى أنه لا بد له من ذلك قال: اسقيني كأسا من الخمر. فسقته كأسا من الخمر، فقال: زيديني. فلم تزل حتى وقع عليها، وقُتُل النُّفُس. فاجتنبوا الخمر، فإنه والله لا يجتمع إيمانٌ وإدمانُ الخمر في صدر رجل أبدا، وليُوشكُن أحدهما يُخرج صاحبَه". هذا ما أعرفه، أما أن تكون هناك خمر أخرى تُنسب إلى الله فلا أدري في الواقع كيف تكون، ولا أن نجدها . نعم هناك خمر أخرى في الجنة سيذوقها المتقون، وهي خمر لذةٌ للشاربين. لكنها لا تُسْكر، فهي كما قال القرآن: "لا فيها غُولٌ ولا هم عنها ينزفون"، وهو ما يتعارض مع قول ابن الفارض: شربنا على ذكر الحبيب مُدامَةً سَكُونا بها من قبل أن يُخلُق الكُوْمُ ثم إن هذا، على أنة حال، إنما سيكون في العالم الآخر لا في عالمنا الحالى. وفوق ذلك لم يحدث قط أن استخدم كتاب الله أو حديث رسول الله

"السُكُر" في أية صورة بلاغية للإشارة إلى هذا الشعور الذي يحاول المتصوفة إقناعنا بأنه يخامرهم حين يكونون تحت سلطان الحب الإلهى. بل إن الحب الإلهى لمن شأنه أن يوقظ النائم وينشط الكسلان ويرد على السكران وعيه وصحوه لا العكس. كذلك لم يحدث للرسول أو أحد من أصحابه أى شيء كما يزعمه المتصوفة في تلك الحالة. فكيف إذن نصدق ما يقوله المتصوفة في هذا الشأن؟ وكيف إذن بعد هذا كله تطاوع المتصوفة نفوسهم على نسبة الخمر إلى الله، وهي في الإسلام "أمّ الخبائث"؟ وكيف استخدموها، وهي أخبث شيء، في الدلالة على أطهر المعاني وأقدسها؟ أوقد ضاقت الدنيا في وجوههم فلم يجدوا إلا الخمر يتخذونها رمزا على الحب الإلهى؟ لكأن المتصوفة مغرمون بالشذوذ والخروج على كل ما يليق في تعبيرهم عما يقولون إنه الحب الإلهى؟ ألا إن الأمر يحتاج إلى دراسة نفسية.

أمر آخر هو أن ابن الفارض، بعد أن زعم أن كل المحبين الذين أتوا قبله أو سيأتون بعده هم "هو" في الحقيقة، وإن تعددت الأسماء واختلفت الأزمان والأماكن، وكذلك بعد أن قال إن محبوبته هي نفسها محبوبات كل الحبين ظهرت فيهن رغم اختلاف الأسماء والأزمان والأماكن، يقول إنه حين أحب محبوبته إنما أحب ذاته في الحقيقة. فإذا قلنا بأن محبوبته التي يسميها مرة: ليلي، ومرة: سعاد، ومرة: سلمي. . . هي الذات الإلهية، مما يصعب جدا أن نفسر الأبيات بغيره، فمعنى ذلك أنه هو ومحبوبته شيء واحد:

ومـــــا زِلْتُ إِيَاهَا، وإيايَ لَم تَزَلْ اللَّهِ فَرْقُ، بل ذاتِي لِـذَاتِي أَحَبَّتِ

والآن هلكان الرجل بقول بالاتحاد بالذات الإلهية؟ سوف أعطى فرصة الإجابة لعاشق ابن الفارض، وهو د . محمد مصطفى حلمي، الذي نقول إننا "سنتين مع عاشقنا . . . أن الحب ما يرح بصفى نفسه شيئا فشيئا، وبطهر قلبه روبدا روبدا، حتى أشرقت جوانب باطنه بأنوار الجمال المطلق التي بها ينكشف المحجوب، وفيها يصبح المحب عين المحبوب، لا لأن الذاتُين قد أصبحنا ذاتا واحدة بعد أن كانتا اثنتين، ولا لأنه لم بعد ثمة فَرْقْ أو مَيْنٌ، وإنما لأن الحب أخذ نفسه بالرباضة والجاهدة، وروّض نفسه على المكاشفة والمشاهدة، وصَرَف نفسه كلها عن كل شيء حتى خلص منها ومن كل شيء، وأفني نفسه في محبوبته حتى فنيَ عن نفسه وعن كل شيء، فإذا هـو يمسى ويصبح فلا خبر له من نفسه ولا من أي شيء، وإنما كل ما هنالك هو ذات محبوسه، التي استوعب جمالُها وحبُّها كل حياته" (ص١٨- ١٩ من كتابه: "ابن الفارض سلطان العاشقين"). وإذا كان لا بد من تعليق على هذا التفسير المَصُوع، ككل شيء بكتبه د . حلمي، بأسلوب عذب جميل مفعم بالأناقة والتوقيع الموسيقي مكن أن نُعْشِّي على بصر القارئ لولم بكن بقظا، فإني أقول إن الدكتور حلمي كان في مده السطور مَلكيًّا أكثر من المَلك، فابن الفارض قد قال بصريح العبارة:

ومــــا زِلْتُ إِيَاهَا وإِيايَ لَم تَزَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّبَّتِ

وهو ما بعني أن الذاتين أصبحاً ذاتا واحدة، إذ ها هو ذا تقول بوضوح ما بعده وضوح، وصراحة لا تدانيها صراحة، إنه هو هي لا فرق سنهما، وإنها هي هو، وإنه حين أحبها إنما أحبت ذاتُه ذاتُه لا ذاتا أخرى. ولوكان تفسير الدكتور حلمي مستقيما لقال ابن الفارض إنه فنبي عن ذاته ولم بعد شعر بها سبب هذا الفناء، وإن كنت لا أدرى كيف بكون ذلك، ولكنه على أية حال أقل في التجاوز من القول بالاتحاد، ومع ذلك فهو لم يقله، بل قال ما قلناه. ثم إن الدكتور، برحمه الله، قد أقر ــ"أن الحب ما يرح يصفّى نفس ان الفارض شيئًا فشيئًا، وبطهر قلبه روبدا روبدا، حتى أشرقت جوانب باطنه بأنوار الجمال المطلق التي بها ينكشف المحجوب، وفيها يصبح المحب عين الحبوب"، فهل لهذا معنى غير ما قلناه؟ أما محاولة الأستاذ الدكتور توجيه هذا الكلام الذي قاله هو نفسه لا أحد سواه إلى معنى آخر فهي محاولةٌ غير مقنعة. وعلى أنة حال فهذه هي الأبيات التي ورد ذلك البيت في سياقها، والكلام فيها عن قيس وكُثِّير وجميل وحبائبهم: ليلي وعزة وشينة. أما الضمير المفرد المؤنث في "لها" وأمثالها فيعود على حبيبته هو:

طُهِرْتُ لهمْ للنُّبس في كل هيئة وآونة أيدو جَميلُ سُيْنَة طناً بهم، فاعْجَبْ لكشف سُترة

بدوْتُ لها في كُلِّ صَبُّ مُتَّكِم اللَّهِ بِديع حُسْنُهُ وبالَّية وَلْيُسُوا بِغَيْرِي فِي الْحَوْى لَتُقَدُّم عَلَيَّ لِسَبْقَ فِي اللَّيالِي القَدمة وما القــومُ غيري في هواها، وإنَّماً ف في مَرْة قَيسًا، وأَخْرَى كُثُيِّرًا تَجُلُّيتُ فيهُمْ ظاهرًا واحْتَجَبْتُ بِا

لنا تنجلينا نجُب ونضرة \_\_\_بُّ كُلُّ فَتَى، والكُلُّ أُسماءُ لُبسَة وكنتُ لِيَ البادي بنَفْس تَخَفَّتُ ولا فُــرْقُ، بل ذاتي لَذاتي أَحَـبَّتُ مَعَيَّةُ لم تخطُرُ على أَلْمَعَيَّةُ

وهُنّ وهُمْ لا وهْنَ وهُم مَظاهرٌ أُسَام بِهَا كُنُّتُ المُسَمَّى حُقيقَةً وما زلَـتُ إَيَاهـا، وإيايَ لَـم تَـــزَلْ وليس معي في الملك شيءٌ سوَايَ، والـ وهَـــذِي يَدِي، لا إنّ نَفْسي تَخـــوَّفَتُ السواي، ولا غَــيْري لخَــّيري تَرَجَّتُ

ثم لنأخذ هذه الأبيات من تائيته الصغرى، وهبي تدور في نفس المدار، وإن كانت متعثكلة بعض الشيء:

ودعــواهُ حقّــا عنـــك إن تُمْـحُ تُثْبَت من اللّبس لا أنفّك عن ثنويّة وأغـدو بوَجْد بالوجـود مُشَتتى ويَجمعُني سَلَّبي اصْطلامًا بغيبتي إلىسها، ومَحْوي مُنَنَهَى قاب سـدْرتي مُفيقًا، ومنَّى العَيْنُ بِالعَيْنِ قَرَّت لدى فَرْقيَ الثَّاني، فجَمْعي كَوَحْدتي وصَـفْتُ سُكُونًا عن وجُود سَكينَة وهادِيَّ لِي إِيِّايَ بِل بِيَ ثُلَدُرُتي كذاك صَلاتي لي، ومنّيَ كُعْبىتي بنفسك مَوْقوفًا على أبس غرة هُدى فرْقَة بالإِتَحَاد تُحَدَّت

وما شـــانَ هذا الشأنَ منكَ ســـوى السّــوَى كذا كُنتُ حينا قبل أن نُكْشَف الغُطا أروحُ مُفَقد بالشّهود مؤلفي يُفرِقُني لَبّي التزامًا بمَحمْضري أخال حضيضي الصّحْوَ، والسكر معْرَجِي فلمّا جلُوْتُ الغَينَ عنّى اجتلَلْيتني ومن فاقتى سُكْرًا غُنيتُ إِفاقةً فجاهدْ تُشاهدْ فيكَ منكَ وراءَ ما فمن بعدما جاهدتُ شاهدتُ مَشْهَدي وبي مــوْقفي لا بَل إليَّ تَوَجُّــهي فلا تكُ مَفتُوناً مُجُسنك مُعْجَبًا وفارقْ ضَلالَ الفَرْق، فالجَمْعُ مُنْتَجٌ

يتقييده مَيالًا لزُخْرُف زينة مُعِـــارٌ لهُ بل حُسْنُ كُلِّ مَلْيَحَةُ كُمجنون لَيْلَى أُوكُنَّيْر عَـــزُّةُ بصورة حُسن لاحَ في حُسن صورة فظُّنُوا ســواها وهي فيهــــا تجَّلْت

من اللُّبس في أشْكال حُسن بديعة وَآوَنَةُ تَدُّعَــــى بَعَزَّةَ عَــزَّت وما إن لها في حُسْنها من شَربكة 

وصَرَّحْ بإطلاق الجُمال ولا تُقُـل فكُلُّ مَليح حُسنُهُ منْ جَمــالهـــا | بها قُيسُ لُبني هامَ بل كلَّ عاشق فَكُلُّ صَبَا مِنهُمْ إلى وَصْفَ لَبْسِهِاً ومـــــا ذاكَ إلاّ أن بدَتْ بمَظاهــــــر

وتَظْهَرُ للعُشِّـــاق في كلِّ مَظْهَــر فَفِي مَـــرَّة لُبْنَى، وأَخْـــرى بُثْيَنةً وَلَسْنَ ســـُـواهــا لا ولاكُنَّ غَيرَهــا كذاكُ بُحُكُم الإِتحادِ بُحُسْنِها

ثم هذه الأبيات من التائية الكبرى:

ويشه لله على أمام أئمّني ثُوَتْ فِي فؤادي وهْيَ قبــلةَ قبلتي بِمَا تُمَّ مِن نُسْكِ وَحَسَجٌ وعُمْرِوَةٍ وأشهَدُ فيها أُنَّهِ اللَّهِ صَلَّتَ

يَراها إمامي في صلاتي ناظري ولاً غرْوَ أَنْ صَلَّى الإمامُ إليَّ أَنْ وكُلُّ الجهات السّت نُحوي تُوجَّهتْ لها صَلُواتي بالمَقــام أُقيمُهـــــا كلانا مُصَل واحد "ساجد" إلى حقيقته بالجمع في كُل سجدة إلى كُم أُواخـــي السُّنْرَ هَا قــــد هَنَكُنُهُ وحَــلُّ أَوَاخــي الْحُجب فِي عَقْــُد بَبْعَتِي

\* \* \*

وأُنهي انتهائي في تـــواضعُ رفعتي

وها أنا أُبدي في اتحــاديَ مَبْدَئي

ففي كُل مُـــرْئِي أراهـــا برؤية هُنَالِكَ إِياها بِجَلْوَة خَالُوتِي وُجُود شُه ودي ماحيكًا غيرَ مُثبت بَشْ هَده للصَّحْو من بَعْ د سَكَرُتي وهيئتُها، إذ وَاحدٌ نحنُ، هيئتي منادًى أجــابَتْ مَن دعــاني ولَبّت قَصَصْتُ حـــديثا إنَّما هي قُصَّتُ وفي رَفْـعها عن فُرْقة الفَــرْق رفْعتي حجَاكُ ولم يُشِتْ لبُعْد تشبُّت رُ شَكُمْل بِفُ رُق الوصف غير مُشتَّت بإيناس وُدّي مـا يُؤدّي لوَحْشة وأَثْبَتَ صَحْـوُ الجمع محْـوَ التشت لنطق وإدارك وسكمع وبطشة وَيُنْــطُقُ مَنِي السَّمْعُ، واليَّدُ أَصْغَتُ وعَينيَ سَمْعٌ إن شــدا القومُ تُنْصِتُ يَدي لي لسانٌ في خطابي وخُطبتي لسانىَ في إصغائه سَمْعُ مُنْصِت حداد صفاتي أُو بعَكْسَ القضّية

جَلتُ فِي تَجَلَّيْهَا الوجـودُ لناظري وأُشْهدْت غَيْبِي إذ بدتْ فوجدتني وطاحَ وُجودي في شهـــودي، وبنْتُ عـــن وعانقْتُ ما شاهـــدتُ فِي مُحُو َشـــاهدي ففي الصّحو بعد المَــحُو لَمْ أَكُ غيرَها فَوَصْفَيَ إِذْ لَمْ تَدْعَ بِاثْنَينِ وَصَفَّلُهَا فإن دُعيَتْ كنتُ المُجيبَ، وإن أَكُن وإِنْ نَطَقَتْ كُنْتُ المُناجى. كذاك إِن فقد رُفعَت تاءُ المُخاطَب بَينَنَا فـــإن لم يُجَوّز رؤيّة اثنَين واحدا ولمــّا شــعَبْتُ الصّــدْعَ والتأمّتُ فُطُو ولـم يَــبقَ مــــا بيني وبينَ تَوَثّقي تحقَّقت أنَّا في الحقيقة واحددٌ وكُـــلِّي لســـانْ ناظرٌ مَسْمَعٌ يَدٌ فَعَيْنِيَ نَاجِتْ، واللَّسانُ مُشاهدٌ وسَمْــعيَ عَــيْنٌ تَجَلَّىي كُلِّ ما بِــدَا ومنّيَ عن أيد لســــــاني يَدْ كــمــــا كذاك يَدي عَينٌ تَدرَى كُلُّ ما بدا وسَمْعي لسانٌ في مُخاطبَتي. كذا وللشّمّ أحكَامُ اطّراد القيـــاس في اتــ

بتعيين وصْف مثل عين البصيرة جوامعُ أفعال الجوارح أُحْيَت بمجموعه في الحال عن يد قُدرة وأُجْلُو عَلَيَّ العالمِينِ بِلَحْظَة عُات بوَقْت دونَ مقدار لُمْحَــة ولم يَرْتــددُ طــرُفي إليّ بغمضة يُصافحُ أُذيالَ الرِّياحِ بنَسْمَة وأخـــترقُ السّبْعُ الطبّاقُ بخُطوة لَجُمعيَ كَالأرواح حَفَتْ فَحَفْتِ يَمُت بإمدادي له برَقيقَة أو اقتحــمَ النّـــيرانَ إلاّ بهمّـــتي تصرّف عن مجموعه في دقيقة بمجموعة جَمْعي تَلا أَلفَ خَتْمَة لُرُدّتُ إِلْيَٰكِ فَسُكُ وَأُعِيدَتُ قُوَاها وأعطَـــَتْ فعْلَهـــاكُلُّ ذرّة مكان مُقيس أوْ زمان مُوَقـت به مَنْ نجا من قومــه في السفينة وجَدَّ إلى الجُوديّ بها واستقرّت سُلَيمانُ بِالجَيْشَينِ فوقَ البسيطة

وما فيَّ عُضوٌ خُصّ من دونٍ غيره ومني على أفــرادهــاكُــلَّ ذَرّة يُناجي ويُصغي عن شُهود مُصرّفُ فأُتلُو عُلومَ العالمَين بلفُظَة وأسمَعُ أصواتَ الدُّعـاة وسائرَ اللَّـ وأُحْـضرُ ما قد عَـزّ للبُعْد حَمْلُهُ وأنشَـــقُ أرواحَ الجنان وعَرْفَ مَـا وأستُعرضُ الآفاقَ نحوي بخَــطُرة وأشباحُ مَن لَمْ تُبْقَ فيهِمْ بقيّةً فَمَن قالُ أُو مَن طال أُو صال إنما وما ســـارُ فوقُ الماء أو طارَ في الهــوا وعَنِّيَ مَنْ أَمْ لَلَّهُ بِرَقِيقَة وفي ساعة أو دون ذلك مَنْ تـــلا ومنّىَ لو قامتْ بِمَيْت لطيفةٌ هي النَّفُسُ إِن أَلْقَتْ هُواهًا تَضاعفت وناهيك جَمْعًا لا بفُرْق مساحَتي بــذاك علا الطوفانَ نوحٌ، وقد نجا وغاضَ لَهُ ما فاضَ عنهُ استجادةً وســـارَ، ومتنُ الرّبح تحتَ بساطه،

وقبل ارتـداد الطرف أُحضرَ من سَبَــا وأَخْمَد السراهيمُ نسارَ عدُوه وعَن نوره عادت له رَوْضَ جنّة ولَما دعا الأطيارَ من كُلُّ شــاهق

وأهـلُ تَلَقَى الــروح باسْمي دَعَــوْا إلى وكُلْهُمُ عن سبْق معــنايَ دائـــرْ وإنِّي، وإن كنتُ ابـنَ آدَمَ صـورةً، ونفسى على حجر التَجَـلَى برُشدها وفي المُهْـد حــزُبي ُ"الأنبيـــاءُ" وفي عنــا وقبلُ فصالي دون تكليــف ظـاهـري فَهُمْ وَالْأَلَى قَالَـوَا بَقُولِهــمو عــلى فَيُمْنُ الدعاة السابقينَ إليّ في ولا تُحْسَبنّ الأُمْـرَ عنّيَ خـارجًا ولولايَ لم يُوْجَدُ وُجـودٌ، ولم يكُنْ فلاحيَّ إلا منْ حياتي حياتُهُ ولا قائلُ إلاَّ بلَفْظي مُـحَدّثُ ولا مُنْصِتُ إلا بسَمْعيَ سامعٌ ولا ناطقٌ غَـيري ولا ناظـرٌ ولا وفي عالم الـتركيب في كل صورة

سبيلي وحَجُّوا المُلحدينَ مُجُجّتي بدائـرَتي أو واردٌ مـن شريعــتي فلى فيه مَعنَّى شاهدٌ مأبوَّتي تُجَلَّتُ وفي حجْـــر التَجَلِي تَرَبّت صري لُو ْحيَ المحفوظ و"الفتحُ"

لهُ عَرْشُ بِلقيسِ بغير مشقة

وقـد ذَبِحَتْ جاءتُهُ غيرَ عَصيّـة

ختمتُ بشرعي الموضحي كلُّ شرُّعـة صراطيَ لم يَعْدوا مواطئ مشْيــَتى يَميني، ويُسْــرُ اللاّحقينَ بيَسْـرَتي فما سادَ إلا داخــل في عُبـودتي شهودٌ، ولم تَعْهَد عُهودٌ بذمّة وطوعُ مُــرادي كُل نفس مُـــريدة ولا ناظـــرْ الا بناظــر مُقلّـتي ولا باطش إلا بأزلي وشدتي سميع ســوائي من جميع الخليقة

وفي كلّ معندى لم تُبنّهُ مَظاهري وفيما تراهُ الرّوحُ كَشُفَ فراسة وفي رَحَمُوت البَسْط كُلِّي رَغْبَة وفي رَهَبُوتِ الفَهِرِ كُلِّي هَييَة وفي رَهَبُوتِ الفَهِرِ الْقَبِرِ عَلَي قَرْبَة وفي الجمسع بالوَصْفين كلِي قُرْبَة وفي مُنْتَهَى "في" لم أَزَلُ فِي واجدًا وفي حيث "لا في " لم أَزَلُ فِي شَاهدًا في حيث الا في " لم أَزَلُ فِي شَاهدًا في الم أَزَلُ فِي المَّهُ فَرْ

وجــاء حديثٌ في اتّحاديَ ثابتٌ

\* \* \*

تسبّبتُ في التوحيد حتى وجَدتُهُ ووحّدتُ في الأسباب حتى فقدتُها وحرّدتُ نفسي عنهما فتجرّدتُ وغُصْتُ بحار الجمع بل حُضتُها على الله وغُصْتُ على الله بسَمْع بَصِيرَة فإنْ ناح في الأيك الهَـزَارُ وغرّدَتُ وأَطْرَبَ بالمؤْمَارِ مُصْلحةٌ على وغنّتُ من الأشعار ما رَقّ فارتقتُ

ظهَرْتُ بَمُعْنَى عنه بالحسن زينَت تصورة هيكلية تصورة هيكلية خصفيت عن المعنى المُعنَى بدقة بها انبسطت آمال أهْل بسيطيي ففيما أجلت العَيْنَ مني أجلت فضيما أجلال العَيْنَ مني أجلت حكلال شهودي عن كمال سجيتي جكلال شهودي عن كمال سجيتي جمال وجودي لا بناظر مُقلي حمال عين ولا تجنح لجنح الطبيعة ووايتُهُ في النقْل غير ضعيفَة

وواسطة الأسباب إحدى أُدلّتي ورابطة التوحيد أَجْدى وسيلة ولم تَكُ يوماً قَطُّ غيرَ وحيدة ولم تَكُ يوماً قَطُّ غيرَ وحيدة وأَشْهَد أقوالي بعين سميعة وأشْهَد أقوالي بعين سميعة جوابًا له الأطيار في كلّ دَوْحَة مُنَاسَبَة الأوتار من يد قيْنَة لسدر وأَفي كلّ شدوة

ومــــا زاغتُ الأنصــَـارُ من كلُّ ملّــة ومـــا زاغت الأفكارُ من كلُّ نخــُــلَةُ

نَنزَهْتُ فِي آثَار صُنْعِي مُنَزَّهُا عن الشرُّك بِالأغيار جَمْعي وأَلْفتي فبي مجلسُ الأذكار سَمْعُ مُطالع ولي حانة الخمّار عَينُ طليعَة ومَا عَقَدَ الزُّنَّارَ خُكُمًّا سَـوى يدِّي وإنْ حُــلَّ بالإقرارِ بِيَ فَهْيَ حَلَّتِ وإن نارَ بالتنزيل محْرابُ مَسْجِد فما بارَ بالإنجيل هيكــلَ سِعَـة وأســـفــارُ تُورَاة الكَليم لقَـــوْمهُ يناجي بها الأحبـــارُ في كلُّ ليـلةُ وإن خَرّ للأحجار في البُدّ عاكفٌ فلا وجْهَ للإنكار بالعصَبيّة فقد عَبَدَ الدَّنارَ مَعْنَى مُنَزَّةٌ عن العار بالإشراك بالوثنية وقد بَلْغُ الإنذارُ عَنَّى مَسن بَغَى وقامتْ بِيَ الأعدارُ فِي كُلُّ فرْقة ومـا اختارَ مَنْ للشّمس عن غـرّة صبَا ً وإشـــراقُها من نُور إسْفـــــار غُرّتى وإن عبد النَّارَ الْمُجوسُ وما انطَّفَت كما جاءَ في الاخبار في ألف حجَّة فما قُصَدُوا غيري وإن كان قصدهُم سيوايَ وإن لم يُظْهِروا عَقَدَ نيّة رأَوْا ضَــوْءَ نوري مرَّةً فَتَوَهَّمُــو فَ نَـارًا فَضَلُّوا في الْهُدَى بالأَشعَّةُ

وفي المادة المخصصة لشاعرنا في " L'Encyclop édie Universalis" نقرأ أن دوره في تاريخ التصوف بتلخص في أن التيار القائم على الاتحاد بالذات الإلهية قد ابتدأ به: " Quant au rôle d'Ibn al-Fārid dans le développement du sufisme, on peut le résumer ainsi: « Avec lui prenait son départ la grande école ."ittihādīya, des partisans de l'union avec Dieu

وأخيرا، وليس آخرا، فإن المتحمسين لهذا الكلام من ابن الفارض وأمثاله من المتصوفة بشيرون في هذا السياق إلى حدث بزعمون أنه حدث قدسي نقول فيه رب العالمين: "كنت كنزا محفيًّا فأردت أن أُعْرَف، فخلقتُ الخُّلق، فبه عرفوني". وقد ذكر العجلوني هذا الحدث في "كشف الخفاء" يرقم ٢٠١٦ للفظ "كنت كنزًا لا أُعْرَف، فأحببت أن أُعْرَف، فخلقت خلقًا فعرَّفتهم بي، فعرفوني". وفي لفظ: "فتعرفتُ إليهم، فبي عرفوني". قال العجلوني: "المشهور على الألسن: أكنت كنزًا مخفيًا فأحببت أن أُعْرَف فخلقت خلقًا، فبي عرفوني'. وهو واقع كثيرًا في كلام الصوفية. وهذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال العجلوني: قال ابن تيمية: ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يُعْرَف له سَندٌ صحيح ولا ضعيف. وتبعه الزركشي، والحافظ ابن حجر في "اللآليء"، والسيوطي وغيرهم". ثم ما معنى أنه سبحانه كان كنزا محفيا؟ ترى محفيا عن من؟ إنه لم كن هناك إلا ذاته حسبما نقول الحدث، فهل مكن أن بكون محفيا عن نفسه؟ مستحيل، فالله بعلم كل شيء، علاوة على أن الإنسان المخلوق لا يخفى على نفسه، فما مالنا مالله جل في علاه؟ أم تراه كان مخفيا عن الخلق؟ ولكن هلكان هناك وقتئذ خلق أصلا؟ إذن فليس صواما أن مقال إنه كان محفيا عنهم، لأنهم لا مد أن يوجدوا أولا حتى بمكن أن مقال إنه مخفى عنهم. ثم هل كان الله مجاجة إلى أن معرفه أحد؟ أليس هو الغني، بذاته عن كل أحد وكل شيء؟ وإذا كان هو الذي خلق الخلق، الذين كان بحاجة إلى أن يعرفوه بعدما كان كالكنز المخفى كما يقول الحديث الموضوع، أفليس هذا دليلا على ما أقول من أنه سبحانه وتعالى لم يكن بجاجة إليهم؟ ذلك أنه هو الذي خلقهم، والخالق لا يحتاج إلى من يخلقه. من هنا فإن كل ما يتعلق بهذا الموضوع متهافت أشد التهافت كما نرى. ثم إن المعرفة شيء، والحب شيء آخر، إذ ما أكثر من يعرف بوجود الله، لكنه لا يوحده أو يعبده، كمشركي العرب قبل البعثة، بله أن يجبه.

هذا من ناحية المضمون في شعر ابن الفارض، فما الحكم عليه من الناحية الفنية؟ أولا لا بد أن أقول إن في كثير من شعر ابن الفارض حرارة وعذوبة، وفي نفس الوقت فيه بديعيات كثيرة، وكل من هذين الأمرين لا ينسجم مع الآخر عادةً. لكن هناك من الشعراء من يستطيع توفير ذلك الانسجام كما هو الحال مثلا في قصيدة ابن زيدون النونية التي لا أُسوِي بها قصيدة أخرى في نفس موضوعها في أدبنا العربي، بل لا أتصور أن يكون لها نظير في الآداب غير العربية، فقد استطاع ابن زيدون أن يبلغ فيها مستوى من السموق والشموخ والروعة لم يبلغه شاعر غزلي آخر. لكنني، في غمرة التذاذي بشعر ابن الفارض، ما إن أتذكر ما يقال من أن هذا الشعر هو في الحب الإلهي حتى تضعف لذتي وتفتر حرارتي وحماستي. صحيح أنني لا أنسي أبدا هذا التفسير، إلا أنه نظل بعيدا عن سطح وعيي فلا يكون في

مركز الانتباه، أما ما أنا بسبيله الآن فخاصٌ مانتقال ذلك الشعور من خلفيّة الوعى إلى صَدَارته. وسمة أخرى من سمات شعر ابن الفارض هي تعثكل العبارة أحيانا سبب تعثكل المعنى. ومن السهل على القارئ أن للحظ ذلك في أبيات التائية المارة لتوها. وسبب هذا التعثكل هو قوله بالاتحاد ورغبته في التعبير عن هذا المعنى، ولكن بطريقة مداورة لا تقصد إلى المراد مباشرة عادةً حتى لا بأخذها عليه آخذ فتكون مشكلة، بل تلف وتدور مستخدمة الضمائر المختلفة متقاربة بل متلاصقة أحيانا على غير ما عهد الناس استخدام الضمائر في لغة العرب. واستخدام الضمائر بهذا الشكل يحوج القارئ إلى أن يكون في غاية التنبه، وإلا توجُّب عليه أن بعيد قراءة الأبيات من جديد . ومع هذا فإن قول ابن الفارض بالاتحاد يظهر في بعض الأحيان بما فيه الكفاية رغم كل شيء. وسمة ثالثة هي إكثاره من المصطلحات الصوفية من بسط وقبض ومحو وإثبات وفناء ووجود وافتراق وجمع وانفصال واتحاد. وقد مرت أمثلة على هذا في النصوص التي أوردناها آنَّها.

وهناك أيضا كثرة القوافي الداخلية:

وَاحَسرَتي ضاعَ الزَّمانُ وَلَم أَفُزْ وَمَتَى نُؤُمَّلُ راحَــة مَن عُمْـره يُومـان: يَومُ قلى ويَومُ تنــائى فَهُمُو هُمُو صَدُّوا دَنُوْا وَصَلَــوا جَفَوْا

منكُم أُهَيلِلُ مُلوَدَّتِي بِلقاء غُدرُوا وَفُوا هَجَـروا رَثُوا لضنائي

سَكُني، وورْدي الماء فيه مُبَاحا

حيثُ الحمَى وطَـنى، وسُكَّانُ الغَضا

وأُهَيْ لُهُ أَرْبِي، وظِلُ نَخيلِهِ طَرَبِي، ورَمْلَةُ وادَيْيهِ مَرَاحا مَا تَرَى الْعِيسَ بِينَ سَــُوْقِ وَشَــُوْقٍ لَ لَرُبِيعِ الرُّبُوعِ غَــــرْثَى ص كان فيها أُنسي ومِعْراجُ قُدْسي ومُقامَ، والفَتْحُ بادِي ـزاب والمُسْتَجَابِ للقُصّاد وظِلاَلِ الجِنابِ والحِجْرِ والمُيْـــــــ يحْيا بها مَن كَانَ يحسَب هَجرَكُمْ مَزْحًا، ويعتقدُ المرَاحَ مِزاحاً عُمْ رَهُ واصْطَبَارُهُ فِي انْتِقَاصِ وَجَدُهُ وَوَجْدُهُ فِي ازديادِ رَحَ محرونٌ، ويَحْيَا مُتَيَمٌ ويَأْسَ مُشْتَاقٌ، ويَلْتَذَّ سامعُ فَالْوَجْدُ بِـاقِ، وَالْوِصَالُ مُمَاطِلِي وَالصَّبْــرُ فَانٍ، وَاللَّقَاءُ مُسَوِّفِي مني لَهُ ذُلَّ الْخَضُوعِ، ومنه لي عِزُّ المَنُوعِ وقوّة المستضْعِفِ

ثوبَ السَّقامِ بِهِ ووَجْدِي الْمُلِّفِ يا مانعي طيبَ المنَامِ، ومانحي

فسَمِعْتُ ما لم تسمَعِي، ونَظَـرْتُ ما لم تنظُري، وعَـرَفْتُ مـا لم تعـرفي

فالوَجْدُ باق، والوصَالُ مُماطلي والـصّبْـرُ فان، واللّقاء مُسَوّفي

ونُورٌ ولا نارٌ، ورُوحٌ ولا جِسْمٌ صفاءٌ ولا ماءٌ، ولُطْفٌ ولا هَــوًا والجناس:

نَحَرتُ لضَيْفِ الطَّيْفِ فِي جَفْنِيَ الكَرى ومَنَّتْ وما ضَنَّتْ عَالَيُّ بِوَقْفَةٍ تُعادِلُ عَنْدي بِالْعَارِّفِ وَقْفَتِي

> وَلُوْلاَكُ مِـا اسْتَهِدْيْتُ بِرْقًــا ولا شَجَــتْ فذاكُ هُدًى أهدري إليّ، وهدده

فَبَكِ لُ غُللِ مِنْ عليلٍ على شف

وأَبْعَدَني عـن أَرْبُعي بُعْدُ أَرْبُعِي وَأَبْعِي بُعْدُ أَرْبُعِ فلى بعددَ أوْطاني سكونٌ إلى الفلا وزُهِّدَ فِي وَصلى الغوانيَ إِذْ بَدا فرُحْنَ مُجُنِّزُنِ جِازِعاتِ بُعَيْد ما

قِرَّى فَجَـرَى دَمْعي دمًا فوقَ وَجْنَتي

فؤادي فأبكت إذ شـــدت ورق أكة على العُود إذ غنّت عن العُــود أغْنَتُ

يُبِلِّ شِفَاءً منه أعظَمُ مِنْدة

شبابي وعقلي وارتياحي وصحتي وبالوَحش أُسي إذ من الإنـس وَحشـتي تَبُلُّجُ صُبْ ح الشيْب في جنح لمَّ تي فرحْنَ مَجَزْنَ الجَرِيْعِ بِي لشبيبتي

فأصْبَحَ لِي من بعد ماكان عاذلاً به عاذرًا بل صارَ من أهل نَجْدَتي وقال: يَلافَى مــا بَقي منك. قلتُ: مــا أرانــــيَ إلا للّــــــلاف يَلَفُــــــيَ وجـــادَ بأجيـــادِ ثَرَى منهُ ثــــرُوتي سَــقى بالصّفــــا الرَّبعيُّ رَبْعًا به الصّــــفا غـرامي بشعب عامـر شعب عامـر عا وما جَـزَعي بالجَـزْع عـن عبثٍ ولا بَـدا وَلَعًا فيهـا وُلـوعي بلَـوْعَتِي فاللَّـوْمُ لَــوْمٌ، ولم يُمْدِرُخ بِهِ أَحَــدٌ وهــل رأيتَ مُحِبًّا بالغــرام هُجِي؟ يهـــوي لذِكْـرِ اسمه مَنْ لَجّ في عَـــذَلِي سَمْـعِي، وإن كان عَذْلي فيـــه لم يَلجِ قَسَمًا بَنْ فيه أرى تعدنية عَدنًا وفي استذلاله استلذاذا والطباق والمقاملة:

فَجِسْمِي وَقَلْبِي مُستَحيَّلُ وَوَاجِبٌ وَخَدِّيَ مَنْدُوبٌ لِجَائِزِ عَبْرَتي

والْبَضَّ وجــهُ غَــرامي في محَبَّته واسْوَدَّ وجْهُ ملامي فيه بالحُجَجِ ﴿

أُم تلكَ ليلى العـــامريّةُ أَسْفَـرَتْ لَيْلاً فصيّرَتِ المساءَ صباحــا؟ يا راكِبَ الــوجْناء، وُقِيتَ الرّدَى إن جُبْتَ حَزْنًا أو طَوْيتَ بِطَاحا

\* \* \*

مَا أُمَرّ الفـــراقَ يا جِيرَةَ الحَـــ بيّ، وأَحْلَى النّلاقِ بعدَ انفرادِ!

عُمْرُهُ واصطبَارُهُ فِي انتِقَاصِ وَجَوَاهُ ووَجُدُهُ فِي ازديادِ \* \* \*

للَمَاهُ عُدْتُ ظَمَّا كَأَصْدَى وارد مُنعَ الفُراتَ وكنتُ أَرْوَى صادر خيرُ الأُصَيْحَابِ الذي هو آمري بالغيّ فيه وعن رشادي زاجري

\* \* \*

يُدْني الحبيب، وإن تناءتُ دارُه، ﴿ طَيْفُ الْمَلامِ لطَرْفِ سَمّعي الساهرِ

\* \* \*

ولُبُعْدِهِ اسْوَدَ الضُّحَى عندي كما اب يضَّتْ لقُربٍ منهُ كان دَياجِـري

\* \* \*

أَنْتُم فُرُوضِ فَ وَنَفْ لِي أَنْتُم حَديثي وشُغْ لِي

. .

ف الموتُ في وي حياتي وفي حَيَاتي قَتْ لي

وهناك كثرة النداء، وكثرة الاستفهام أو الدعاء بعد النداء:

يا رَاكَبَ الوَجناءِ، بُلِغتَ المُني، عُجْ بالحِمَى إِن جُزْتَ بالجَرعَاءِ

. . .

يا ساكِني البَطحاءِ، هَل مِن عَـودَة أَحيا بِهَا يا ساكِني البَطحَـاءِ؟

يا راكب الوجْناء، وُقيت الرَّدَى إن جُبْتَ حَزْنًا أو طوَّيت بِطاحا

يا ساكني نُجدٍ، أما مِنْ رحمَةٍ لأُسِيرِ إلْفٍ لا يُريدُ سَراحا؟

يا عاذِلَ المُشْتَاقِ جَهْ اللَّهِ بِالَّذِي يُلْقَى مَلِيًّا، لا بَلَغْتَ نجاحا

يا أَهلَ وِدِّي، هل لـراجي وَصْلِكُمْ طَمَعْ فَيَنعَــمَ بِاللهُ اسْتِرْوَاحــا؟

خاطِبَ الْحَطْبِ، دعِ الدَّعْوَى، فما بالرُّقَى تَرْقَى إلى وَصْـــلِ رُقَــيْ

. . .

أَيْ ليالي الوَصْلِ هل من عَوْدَة ومن التعليلِ قولُ الصَبّ: أَيُّ والدعاء:

يا رَاكَبَ الوَجناءِ، يُلِغتَ المُني، عُجُ بالحِمَى إن جُزتَ بالجَـرْعَـاءِ \* \* \*

يا راكِبَ الوجْناء، <u>وُقِّيتَ الرَّدَى</u> إِن جُبْتَ حَزْنًا أَو طَوْيِتَ بِطاحاً \*\*

أَقْصِر، عَدِمْتُكِ، واطّرح من أَثخنت أحشاءُهُ النُّجُلُ العُيونُ جِراحـا

يا عـاذِلَ الْمُشْتَاقِ جَهْ للَّا بِالَّذِي يُلْقَى مَلِيًّا، لا بَلَغْتَ نجاحاً \* \* \*

سَفْيًا لأَيامٍ مَضَتْ مع جـيرَة كانتْ لَيالينا بِهِمْ أَفـراحـا \* \* \*

يا رعَـى اللَّهُ يومنـا بالمصلَّى حيثُ نُدْعى إلى سبيل الرَّشاد

وسقَى جَمْعَنا بِجَمْعِ مُلثًا ولَيُيْلاَتِ الْخَيْفِ صَوْبُ عِهادِ

وهل رَضَعَت من أَدْي زمزَم رَضْعَةً؟ فلا حُرِّمت يومًا عليها المراضعُ \*

رعَى اللهُ مَغِيًّ لِمَ أَزَلُ فِي ربوعِ فِي مُعَنَّى، وقُلْ إِن شَنْتَ: يا ناعِم البالِ

\* \* \*

خَفْفِ الوَطْءَ، ففي الخَيْف، سَلِمْ صَلِمْ صَلِمْ مَعْدِ فَوَادٍ لم تَطَيْ

يا سَقَــــى اللهُ عَقِيقًـــا بِاللَّوى ورَعَــى ثُمّ فريقًــا مِـــن لُؤيّ وصيغة التعجب:

مَا أَعْجَبَ الأَيَامَ تُوجِبُ للفَتَى مِنَحًا، وتَمنَحُهُ بِسَلْبِ عَطَاءِ \* \* \* \*

تباركَ اللَّهُ! ما أحلى شمائلَهُ فكم أماتَتْ وأحْيَتْ فيه من مُهَجِ

مَا أَمُـرّ الفراقَ يا جيرَة الحـــ عيّ وأحْـ لَى النّلاقِ بعدَ انفرادِ \* \* \*

يا ما أُمَيْلِحَهُ رَشًا فيه حَـــلا تبــديلُهُ حــالي الحـلَي بَذَّاذا \* \* \*

أَحبِبْ بأسمَرَ صِينَ فيه بأبيض أَجفانُهُ مِنّي مكانَ سرائِري \* \* \*

يَّا مَا أُمْيْلَحَ كُلُّ مَا يَرْضَــــــى بِـهِ وَرُضَـــابُهُ يِـا مِـا أَحَيْلاُهُ بِفِي \* \* \*

وِيا مَا أَلذَّ الذَّلِّ فِي عِــزِّ وَصْلِكُمْ وَإِنْ عَزِّ مِا أَحلَى تَفَطُّعَ أُوصالِي

وكثرة القسم، ومجاصة بالشعائر المقدسة والحياة والعَمْر:

وحَيَاتَكُم يَا أَهــلَ مَكَّةَ، وهــيَ لِي قَسَمٌ، لقد كَلَفَت بِكُم أحشائي حُبِّيكُمُ فِي النَّاسِ أَضحى مَــذْهَبِي وهَــــواكُمُ دِينِي وعَــقــدُ وَلائي \* \* \*

وَتَاللَّهِ لِم أَخْتَرْ مَـــذَمَّةَ غَدْرِهِــا وَفَاءً، وإن فَاءَتْ إلى خَتْر ذِمّتي \*

قَسمًا بمكَّةَ والمقامِ ومَن أَتَى الـــ ـــبيتَ الحرامَ مُلَبَيًا سَيّــاحا ما رنَّحَتْ ربحُ الصَّبِـا شِيحَ الرُّبَى الاَّ وأهْــدَتْ منكُمُ أرواحــا

عَمْ رُكَ اللَّه إِن مررتَ بوادي يُنبُع فالدُّهَينا فبدر فغادي

وبَلَغْتَ الخيامَ فأبلغْ سلامي عنْ حفاظٍ عُرِّيب ذاك النّادي \* \* \*

قُسَمًا بالحطيم والرُّكنِ والأسْ يَسْعَى العبَادِ والمُرْوَثَيْنِ مَسْعَى العبَادِ وظِلَ الجنابِ والحِجِرِ والمُنْ والمُنْتَجَابِ للقُصَادَ ما شَمِمْتُ البَشَامَ إلاَّ وأهدى لفي الفيادِ عَيْنةً من سُعَادِ عَلَيْ البَشَامَ إلاَّ وأهدى في الفيادِ عَيْنةً من سُعَادِ اللهُ عَلَيْن مَسْعَادِ اللهُ عَلَيْن مَسْعَادِ اللهُ وأهدى في اللهُ عَلَيْن مَسْعَادِ اللهُ وأهدى في اللهُ عَلَيْن مَسْعَادِ اللهُ وأهدى في اللهُ وقد اللهُ وأهدى في اللهُ وأهد

قَسَمً ا بَنْ في م أرى تعديبَهُ عَذْبًا وفي استذلاله استلدادا

ما استحسننت عيني سواه، وإن سبى لكنْ سواي ولمْ أكرين مَلاذا \* \* \* \*

وحياتكُمْ وحياتكُمْ قَسَمًا، وفي عُمري بغير حياتكُمْ لم أَحْلَف لو أَنْ رُوحيي فِي يدي وَوَهَبْتُهَا لَبُشِري بِقُدُومَكُمْ لم أُنْصِف

\* \* \*

عَمْ رُكَ اللَّهِ إِن مرَرتَ بِوادي يُنْبُعِ فالدُّهَيْنا فَبَدْرٍ فغادي

أَخْفَيتُ حُبّكُمُ و، فأخْفَانِي أُسَى حَتَى، لَعَمْرِي، كِدْتُ عَنِيَ أَخَفْي الْخَفْي الْخَفْرِي الْخَفْلِ الْمُعْرِي الْخَفْلِي الْمُعْرِي الْم

لَعَمري هُمُ العُشَاقُ عندي حقيقة على الجِد، والباقون منهم على الهُزْلِ

يا هَل لِمَاضِي عَيْشِنا من عَودَة يُومًا وأَسْمَـحُ بَعِـدَهُ بَبِقائي؟

فَاللَّوْمُ لَوْمٌ، ولم يُمْددَحْ بِهِ أَحَد وهل رأيتَ مُحِبًّا بالغرام هُجِي؟ والاقتباس من القرآن: كَأْنَّ الْكِرَامَ الْكَاتِينَ تَنزَّلُوا على قَلْبِهِ وَحيًا بِمَا فِي صَحيفَتِي \* \*

فلا تُنكِروا إن مَسَّني ضَرُّ بَيْنِكُم عَلَيَّ سُؤالِي كَشْفَ ذاكَ ورَحْمَتي

أَيا كَعْبَةَ الْحُسْنِ الَّتِي لِجمالِها قلوبُ أُولِي الأَلبابِ لَبَتْ وَحَجَّتِ الْحَسْنِ الَّتِي لِجمالِها \* \* \*

فِلْعَيْنِ والأحشاء أُوّلُ "هل أَتى" تلاعَائدي الآسي وثالِثَ "تَبَّتِ" \* \* \*

وفي المُهُد حِزْبي "الأنبياء "وفي عنا صري "لُوْحِيَ المحفوظ" و"الفتح " سورتي ويمكن رد اهتمام ابن الفارض بالمحسنات البديعية حسبما توضح الشواهد الآنفة إلى أن ذلك هو أسلوب العصر الذي عاش فيه، عصر القاضى الفاضل والعماد الأصبهاني وابن النبيه والبهاء زهير وابن سناء الملك، إذ كان هؤلاء الشعراء يحبون الصناعة البديعية حبا شديدا (انظر د . محمد عبد المنعم خفاجي/ الأدب في التراث الصوفي/ ٢١٧) .

وإلى جانب ما مر من سمات شعرية في شعر ابن الفارض لا بد أن نذكر التصغير:

كُنتَ الصَّديقَ قَبُيْلَ نُصْحِكَ مُغْرَمًا أُرأيتَ صَبًّا يأَلَفُ النُّصَّاحا؟

وأُهيُّلُهُ أَرَبِي، وظِلُّ نَخيل ِ طَـرَبِي، ورَمْلَةُ وادِيَيْهِ مَــرَاحا

عَمْـرُكُ اللّه إن مــرَرتَ بــوادي ينبُع فالـدُّهَيْنــا فبَــدْرِ فغادي وقَطَعْتَ الحِرَارَ عَــمْدًا لَخَيمــا تَ<u>قُدَيد</u> مَــواطنِ الأَمجــاد وتَدانيتَ مَنْ خُليْــصٍ فعُسْفــا نَ فَمَـرِّ الطَّهرانِ ملْقَى البــوادي وتَدَانَيتَ مَنْ خُلَيْصِ فَعُسْفًا عنْ حِفَاظٍ عُرْبِ ذاك النّادي في قُرى مصرَ جسمهُ، والأُصَيْحَا بُ شآمًا، والقلبُ في أجياد \_ ت رَواحًا سَعِدْتُ بَعد بعــادي إِنْ تَعُـدْ وَقَفَةٌ فَوْيِقِ الصُّـــحَيْرَا وقبابُ السركابِ بَينَ العُلَيْمَيْ مِنْ العُلَيْمَيْ فَوادي وَلَيَيْلاَتِ الخَيْفِ صَوْبُ عِهادِ وَلَيَيْلاَتِ الخَيْفِ صَوْبُ عِهادِ يا أُهَيْلَ الحِجَازِ، إنْ حَكَم الدّهْ \_\_\_ رُبِيْنٍ قضاءَ حَتمٍ إرادي قــــد سَكُنْتُمْ مَنَ الفُوادِ سُوِّيدًا هُ، ومن مُقْلَتِي سواءَ السّــوادِ تبديلُهُ حالي الحلَـي بَذَّاذا 

\* \* \*

عَوِّذْتُ حُبَيِّي بِ رِبِ الطُورِ مِن آفَةٍ ما يجري مِنَ المَقْدُورِ عَوِّذْتُ حُبَيِّي بِ رِبِ الطُورِ \* عَن المَقْدُورِ \* \* \* \* \*

خيرُ <u>الأُصَيْحَابِ</u> الذي هو آمري بالغَيّ فيه وعن رشاديَ زاجري

أَلَا لِيتَ شِعري هـل سُلَيْمَى مقيمةٌ بِوادي الحِمـي حيثُ المُتَيَّمُ والعُ؟

وهل أَردَنْ ماء العُذَيْبِ وحاجِر جهَارًا، وسرُّ الليلِ بالصّبح شائعُ؟ وهل بُرُبَى نَجْدٍ فتوضّح مسنِدٌ أُهَيْلَ النّقا عمّا حوَّته الأضالع؟

وهـــل ظَبَيَــاتُ الـــرَّقْمَتَيِن يُعَيْدَنَا أَقَمْنَ بهــا أَمْ دونَ ذلكَ مـــانعُ؟

وهـــل أَمَّ بيتَ الله يا أُمَّ مـــالكِ عُرْبِ لُهُمْ عندي جميعًا صنائع؟

وبِذَاتِ الشّيح عنّــي إنْ مَـرَرْ تَ بِحَيٍّ من عُرْبِ الجِـنْعِ حَيّْ

نَشَرَ الكاشِحُ ماكانَ لهُ طاويَ الكَشح قُبُيْلَ الناَّي طَيُّ

صادة لحظ مَهاة أو ظُبَيٌّ؟

قال: مـا لي حيــلةٌ في ذا الهُوَيُّ

وبمَعْسُ ول النَّنايا لي <u>دُوَي</u>ٌ

وأعِدْهُ عِنْدَ سَمَعَتِي يَا أُخَيِّ

لَمنَّى عندي المُنسى بُلِّغتُهُ وأَهيُّ لُوهُ، وإنْ ضَنَّ وا بفَيُّ

يا أُهَيْلُ الصُودَ أُنِي ثُنكِرُو نِي كُهُلاً بعدَ عرف اني فَتَيّ ؟ وهُوَى الغادةِ عَمْري عادةً يَجْلَبُ الشّيبَ إلى الشّابِ الأُحَيّ

هـــل سَمِعْتُمُ أَو رأيتُمُ أَسَـــدًا

وَضَعَ الآسي بصَدْري كُفَّهُ

سَقَمي منْ سُقْم أجف انكُمُ

ولما يَعْذُلُ عن لمياء طَوْعَ هوىً فِي العذل أعصى من عُصَيْ لُوْمُهُ صَبَّا لدى الحِجْرِ صَبَا بِكُمُ دَلَّ على حِبِّرِ <u>صُبَيٌّ</u>

رَوِّحِ القَلِبَ بِذِكْرِ المُنْحَنَى

آهِ وَا شَوْقَتِي لِضَاحِي وَجَهِهَا وَظُمَا قَلْبِي لِسَدَّيَاكَ اللَّمَيُّ

وأرى من ريحه الــرّاحَ انتشَتْ وَلَـهُ مـــنْ وَلَه يعْنُـــو <u>الأُرَيُّ</u> ذو الفَقَـــارِ اللَّحُـظُ منهـــا أبدًا والحشــا مِنْــيَ عَمْــروْ و<u>حُيَيْ</u>

إِنْ تَتَنَّتُ فَقَضِيبٌ فِي نَقَّا مُثْمِرٌ بَدْرَ دُجِي فَرْعِ ظُمَيٌ

وأُبِى يَنْكُ وَ إِلاَّ يُوسُفَّ اللَّهِ مِسُفَّا كَالذَّكِرُ يُنْكَى عَن أَبِيٌّ خَرَّتِ الأَقْمَارُ طَ وَعًا يَقْظَةً إِنْ تَراءَتُ لاَكُ رُؤْيا فِي <u>كُرَيُّ</u> خَرَّتِ الأَقْمَارُ طَ وَعًا يَقْظَةً

لم تُكَدُدُ أُمْنًا تُكَدُ من حُكْمَ لا تُقْصُصِ الرَّؤيا عليهم يا نُنِّيُّ

كُحِلَتْ عَيْنِي عَمَّى إِنْ غَيْرَها نَظُرْتُهُ إِيهِ عَنِّي ذَا السِرُّشَيُّ

ومن المعروف أن من أسباب التصغير الرغبة في الاستملاح والتدليل. ولعل شاعرنا قد بدأ أولاً بتصغير اسم الحبيب ثم عمّم هذا الأسلوب فجعله يشمل كل ما له علاقة بالحبيب حتى لو لم تكن علاقة مباشرة. ويرى د. زكى مبارك أن ابن الفارض قد يكون أكثر شعراء العربية استعمالا لصيغة التصغير وأن هذا المذهب قد اضطره إلى التكلف في التقفية (انظر كتابه:

"التصوف في الأدب والأخلاق"/ ١/ ٢٩٦- ٢٩٧). وأتصور أنه تفوق في هذه الخصيصة على المتنبى نفسه، الذي سجل نقاده هذه السمة في شعره وقام شأن تفسيرها في شعره خلاف بين العقاد ومحمد مندور يوما. وقد تناول العقاد هذه السمة لدى المتنبى في مقال نشره بجريدة "البلاغ" بتاريخ العاشر من ديسمبر ١٩٢٣م، وأعاد نشره لاحقا في كتابه: "مطالعات في الكتب والحياة"، ثم تناولها مندور في "النقد المنهجي عند العرب" مناقشا رأى العقاد ومخالفا له، وهو ما عرضت له في كتابي: "مناهج النقد العربي الحدث" محاولا أن أكون حكما مين الخصمين، وانتهيت إلى أن رأى العقاد أصح مما قاله مندور .

ومن تلك السمات في شعر ابن الفارض أبضا الإكثار من أسماء المواضع من ملاد العرب. وسوف أجتزئ بالمثالين التاليين، ففيهما الكفامة:

إِن جُبْتَ حَزْناً أَو طَوْيِتَ بِطاحا واد هُناكُ عَهدْتُهُ فَيَاحا فَانْشُدْ فَوَادًا بِالأَبْسِطِحِ طاحا غادرْتُهُ لجَنابِكُمْ مُلتاحا

أُومي ضُ مُرْق الأُثيرة لأحال أم في رئى نجد أرى مصباحا أُم تلك ليكي العامرية أَسْفُرَتْ لَيْلاً فصيّرَت المساءَ صباحا؟ ما راكبَ الوجْنــاء، وُقَيتَ الرَّدَى وسَلَكُنتَ نُعمــانَ الأراكِ فعُـجُ إلى فبأَيمَن العلمَيْن مــن شــــرقيــّـه وإذا وصَـلْتَ إلى ثُنيّــات اللّـوَى واقْـــر السّلامَ أَهَيْلُهُ عَنّي، وقُـل: يا ساكني نَجدِ، أما مِنْ رحمَةِ لأسيرِ إلى لا يُريدُ سَرَاحا؟

يْنْبُع فالـدُّهَيْنا فبَــدْر فغــادي ن إلى رَابِغ السرّويّ الثماد ت قُدَيد مُواطن الأمجاد نَ فَمَرّ الظهران ملقى البوادي ناء طُرًّا منهاهـــلُ الـوُرّاد هـر أورًا إلى ذرى الأطـواد تَ ازدادًا مشاهد الأوتاد عنْ حفاظ عُرِّيب ذاك النّادي

عَمْ رُكَ اللَّه إن مررَتَ بـوادي وسَلَكْــتَ النّـقــا فَأَوْدانَ وَدّا وقَطُعْتَ الحِــرَارَ عَـمـدًا لخَيما وتُدَانَيتَ منْ خُلَيْصِ فعُسْفِ وَوَرَدتَ الجِمومَ فَالقَصْرَ فالدُّكَ وأُتَيْتَ النُّنعيــــمَ فــالزّاهــــرَ الزّا وعَبَرْتَ الحُجون واجـــتَزْتَ فاخترَ 

منكُمُ بالحمَى بعَـوْد رفـادي؟

يا أُخلاَّيَ، هَـــلْ يَعــــودُ النَّداني

بَينِ أحشائه كَوَرْيِ الزّنادِ؟

كيـــف َللَّذَّ بالحيــــاة مُعَنَّى

ت رَواحًا سَعَـدْتُ بَعْد بعـادي حيثُ نَدْعَى إلى سبيل الرّشاد

في قُرى مصرَ جسمُه، والأُصَيْحَا بُ شامًا، والقلبُ في أجياد إِنْ تَعُـــدْ وَقْفَـةٌ فَوْيِقِ الصُّحَيْـــرَا يـا رعَـــى اللهُ يومنـــا بالمصكى

وقبابُ الـركابِ بَينَ العُلْيمَيْ ــــ وقبابُ الـركابِ بَينَ العُلْيمَيْ غوادي وسَقَـى جَمْعَنَا بَجَمْعٍ مُلِثَّا ولَيُيْلاَتِ الخَيْفِ صَوْبُ عِـهادِ

يا أُهَيْلَ الحِجَازِ، إِنْ حَكَم الدّهْ صِرِ بِبَيْنِ قَصَاءَ حَتَم إِرادي فَغُرامي القَديمُ فيكُمْ غرامي وودادي كمّا عَهِدْتُمْ وِدَادِي

. . .

يا سميري، رَوِّحْ بَمَكَةَ رُوحَـي شاديًا إِنْ رَغَبْتَ فِي إسعـادي فَـ نُراهـا وسبيـلُ المَسِيـلِ وِرْدِي وزادي

وهناك أيضا تسهيل الهمزة أو زيادتها . وهي سممة لاحظتها في شعر الحلاج من قبل على ما مر بيانه:

فَهُمُو هُمُو صَدُّوا دَنُوْا وَصَلُوا جَفَوْا ﴿ غَدَرُوا وَفَوْا هَجَرُوا رَثُوْا لِضَنائِي

\* \* \*

وهُ مَّ بِقَلْبِي إِن تَنَاءَت دارُهُ مِ عَنِّي وَسُخطي فِي الْهَوَى وَرضائي وَعُلَى مَحَلَّ بِينَ ظَهْ رانيهِمو بِالأَخْسَبَيْنِ أَطُوفُ حَولَ حَمائي

واقْرِ السِّلهُ أَهْيْلَةُ عَنِّي، وقُلْ: غادرْتُهُ لِجَنابِكُمْ مُلْتاحا مَـــنُ تُمَنّـــى مالاً وحُسْنَ مآلَ فُمُنائِي مِنْسى وأقصى مُسرادي قد سَكَنْتُمْ من الفُؤادِ سُوِّيدًا أَوْ وَمِنْ مُقْلَتِي سُواءَ السّوادِ فَالْمَـطُلُ مِنكَ لَـدَيِّ إِنْ عَزِّ الْوَفَـا يَحِلُو كُوَصْلِ مِن حبيبٍ مُسْعِفٍ ولقد أُقولُ لمَنْ تَحَرَّشَ بِالْهُوى: عَرَّضْتَ نفسكَ للبَلا فاستهدف أن تنطَفي، وأودّ أن لا تنـطَفي فلُعَلَّ نارَ جــوانحـــي بهُبُوبــهـا ونُورٌ ولا نــارٌ، ورُوحٌ ولا جِسْـمُ صفاءٌ ولا ماءٌ، ولُطْفٌ ولا هَـوًا عُـودوا لِما كُثُنُـم عليه من الوَفَا كَرَمًا، فإنّي ذَلكَ الخلّ السوَفي وفُوْقُ لِواء الجيشِ لـو رُقِمَ اسْمُها لأسكَرَ مَنْ تحت اللّوا ذلك الرَّقْمُ قُل: تَرُكْتُ الصّبّ فيكُم شبَحًا ما لهُ مّما بَراهُ الشّـوقُ فَيُّ

. . .

أَيُّ شيء مُبْرِدٌ حَرًّا شَوَى للشَّوَى حَشُو حَسَائِي؟ أَيُّ شَيَّ؟ رَجَعَ اللّاحـــي عليـــــكُمْ آئسًا منْ رشادي، وكذاكَ العشْقُ غَيّْ فَهُبُ وَا عَينِي مَا أَجِ دَى البُكَا عَينَ مَاءٍ، فَهْيَ إِحدى مُنيَّتي " فَالْقَضَــَا مَا بِينَ سُخْطِي وَالرَّضَــى مَــنْ لَهُ أَقْبُص قَضَى أَوْ أَدْن حَيّْ ف\_إن استَغْنَيْتَ عن عزّ البَقًا فإلى وَصْلي ببذل النفس حَيُّ إِن تَشَيْ راضيةً قَتْلي جَوى في الهَوى حَسبي افتخارًا أَن تَشيْ خَفُّفي الوَطْءَ، فَ فِي الخَيْف، سَلمْ صَت، على غَيْر فَـوَّاد لم <u>تَطَيْ</u> كذلك نجد ابن الفارض يكرر أنه يرى بسمعه: يَراها على بُعْدٍ عَنِ العَيْنِ مسمَعي بطَيْفِ مَلامِ زائرِ حينَ يَقْظَتي رأى رجبًا سمْعي الأبيَّ ولُوْمي الـ مُحَرَّمَ عن أَوْم وغشّ النصيحة

طُيْفُ المُلام لطُرْف سمعي الساهر يُدْني الحبيــبَ، وإن تنــاءتُ دارُه، فَكَأَنَّ عَدْنَكَ عيسُ مَن أَحبَبْتُهُ قُدمَتْ عَليَّ، وكَانَ سَمْعيَ ناظري \* \* \*

بَعْضي يَغارُ عليكَ من بَعضي ويَحْد مسددُ باطني، إذ أَنتَ فيه، ظاهري ويوَدّ طُـرْفي إن ذُكُـرْتَ بَمجـلس لوعاد سَمعًا مُصغيًا لـمُسامري

لأرى بعين السّمع شاهد حُسْنه معنّى، فأتحفني بذاك وشرّف وثم سمة أخرى في شعر ابن الفارض أشار إليها د. زكى مبارك هي تكرر إشارته، ككثير من الشعراء القدماء، إلى ضُنَى جسمه من فرط الصباية:

وكيف تُرَى العُــوّادُ من لا له ظـلُّ؟ خَفيتُ ضَنَّى حتى لقد ضلَّ عائدي ومُــا عَثَرَتْ عَيْنٌ علـــى أَتُــري، ولم تَدَعْ لِيَ رسمًا في الهوى الأعينُ النُّجْلُ

وأُبدى الضّنى منّي خَفيَّ حَقيقَتي وَقَـــد بَرَّحَ التَّـــــبرِيحُ بِي وَأَبِـادَني فنادَمتُ في سُكري النُحولُ مُراقبي بجُملة أسراري وتفصيل سيرتني ظُهَـــرتُ لَهُ وَصَفًا وَذاتي بِحَــيثُ لا براها لبلوي من جَوى الحُبِّ أُبلُت هَواجِسُ نَفْسي سرَّ ما عَنْـهُ أَخْفَتُ فَأَبْدَت وَلُـــم يَنطق لســـاني لسمـعه يدورُ به عن رُؤْيَة العين أُغنَت وظلت لفكرى أَذنَــهُ خَلْدًا بهـــا

فَأَظْهَ رِنِي سُقَمٌ بِهِ كُنتُ خَافِيًا لَهُ وَالْهَ وِي يَأْتِي بِكُلَّ غَرِيبَة

ويا كبِـــدي، مَـن لي بأنْ تَنَفَّتي؟ ويا جَسدي المُضْنَى، تَسكلُّ عن الشَّفــا ويا سَقَمى، لا تَبق لي رَمَقًا، فقَدْ أَبيْتُ لَبُقيا العزّ ذَلَ البَقيَّة ويا صِحَّتِي، ما كان مِن صحبتي انقضَى ووصلُك في الأحشـــاء مَيْنًا كَهُجِرَةً وياكل ما أبقى الضنى منّي، ارتحل فما لكَ مــأوًى في عظام رَميمَة

فَيَغُدُو بِهِا مَعْنَى نُحُـولُ عَظَامَى يشفّ عن الأسرار جسْمي من الضني

صحيحٌ عليلٌ فاطلبوني من الصَّبا ففيها كما شاء النَّحولُ مُقامي خَفَيتُ ضَنَّى حتى خَفيتُ عن الضَّنى وعسن بُرْء أسقامسي وبَرْد أُوامسي ولم أَدْر من يدري مكاني سوى الهوى وكنمان أســراري ورَعْي ذمامــي

ما ثناني عنك الضنَى فبماذا، يا مَليلِ ، الدَّلالُ عني ثناكا؟ وبعاني شعر ابن الفارض في قليل من قصائده من قلق القافية. وهذا راجع إلى أنه قد بلجاً إلى التقفية بجروف صعبة كالذال مثلا فلا يجد من الألفاظ التي تصلح قوافي إلا القليل، فيضطر إلى استعمال الحُوشيّ من الكلمات. كما أنه يطيل شعره دون داع قوى، وهذا يسد عليه أبواب القوافي فيضطر أيضا إلى التقفية بالحُوشيّ من الكلمات. كذلك فالموضوع الذي ينظم فيه محدود، وهو ذلك اللون من النسيب، الذي يقول مشايعوه إنه في الحب الإلهي، فضلا عن شطحاته المفزعة التي سقنا بعض الشواهد عليها آنفا . ومن قوافيه الصعبة التي لا تسوغ في الحلق ولا في الأذن ولا في الذهن: "الثّماد، ملاّذا، بذاّذا، وقاذا، بني يزداذا، بغداذا، ألواذا، بباذا، مشتاذا، وجاذا، لم يَتاًيّ، زيّ، أشيّ، لم تُبيّ، ذيّ، حُبيّ". كما أن بعض قوافيه فاترة نثرية للأسباب السابق ذكرها، مثل: "أفعالك الأثرية، بسرعة، في مُدة مستطيلة، في جموع كثيرة، على كل هيئة، في وَسُط لُجّة، تحت ذلّ الهزيمة، بقفرة، بجال فصيحة، غير ضعيفة، أداء فريضة، بالعصبية، بالأشعة. . . بقفرة، بويعزو زكي مبارك لجوء ابن الفارض لمثل تلك القوافي الصعبة إلى حبه للإغراب ورغبته في الإدلال على معاصريه بأنه يمتلك ناصية القوافي الشموس (انظر د . زكي مبارك/ التصوف في الأدب والأخلاق/ ١/ ٢٩٥ – ٢٩٦) .

وهناك أشعار لابن الفارض تخلو من نفحة الشاعرية، وتكثر هذه النماذج في المقطوعات القصيرة والنتف، وبخاصة تلك التي حوَّلها إلى ألغاز. ولا أدرى كيف رضى أن ينزل بفنه الشعرى إلى هذا الدرك المتهافت. كذلك يكثر في التائية الكبرى الجفاف لأنها تناول موضوعا صوفيا تناولا عقليا يخلو من الحرارة التي نجدها في بعض أشعاره الأخرى. أما تألقه فيتجلى في أشعاره التي بعبر فيها عن حبه، ولكن بشرط أن تتجاهل أنها في الحب

الإلهى، أو على الأقل: ألا نركز على هذا المعنى، وإلا رأيناها مسيئة. ولا أقول أكثر من ذلك، فقد بينت وجهة نظري في الأمركله آنقا.

وهو في هذه القصائد عادة ما يتحدث عن أهل الحجاز ذاكر مواضع في بلاد العرب يسكنها أحبته أو يمر بها الرسول الذي حمّله رسائل الشوق الملتهبة إلى هؤلاء الأحبة. وفي هذه الأشعار نجده، ككل أشعاره، يتلاعب بحسنات البديع تلاعبا حسنا في كثير من الأحيان فتزيد الشعر جمالا فوق جمال، وإن لم يمنع هذا من أن تجيء تلك المحسنات في بعض الأحيان الأخرى متخشبة نفتقر إلى الرّي والدفء والجمال، فنحس أن ابن الفارض حينئذ قد تحول إلى مدرّس يشرح مسألة عقلية. ومع هذا فإن التائية يظل لها شيء من الجاذبية، لكنها الجاذبية المرعبة، إذ نشعر وكأن ناظمها أمسك بإرزبة وراح ينهال بها على أم رأسنا بكلامه المتجاوز الذي يرى فيه نفسه وقد اتحد مع الذات الإلهية فأصبح هو هي، وأصبحت هي هو. إن هذا التجاوز هو الذي يشدنا غالبا في القصيدة المذكورة، وهو الذي يجعل لها قيمة، وليس ما فيها من فن. وتعانى تلك القصيدة من بعض الغموض جراء العثكلة التي يقتحم فيه الشاعر منطقة ممنوعة. وللأسف هناك من يشرح تلك القصيدة شرحا مفتعلا يحاول به التغطية عما فيها من تجاوزات.

وبري د . عمر فروخ أن "شعر ابن الفارض بنوء بضعف كثير من التكرار والغموض والتخلخل، ومن الإسراف في الصناعة المعنوبة والصناعة اللفظية"، لكنه مع ذلك "شعر عذب أنيق في أكثر الأحيان، والرمز فيه غامة في البراعة وحسن الإشارة"كما نقول هو نفسه (د . عمر فروخ/ ط٥/ دار العلم للملامين/ تاريخ الأدب العرسي/ ميروت/ ١٩٨٩م/ ٣/ ٥٢١)، وإن عاد في موضع آخر من الكتاب فقال عن التائية الكبرى لابن الفارض إن "المعاني الصوفية فيها عميقة معقدة، وقلما نفيد شرحها اللغوي والبياني توضيحا لمداركها الصوفية"، بما بعني أن الرمز، فيها على الأقل، ليس بالبراعة ولا حسن الإشارة التي أكدها من قبل. وبُعَدّ ابن الفارض، في رأى كاتب مادة "الأدب العربي" بالنسخة الفرنسية من موسوعة إنكارتا (ط٢٠٠٩م)، أكبر شاعر صوفى " considéré comme le plus grand poète soufi". والمثل نقرأ في مادة "ابن الفارض" في طبعة ٢٠١٠م من "الموسوعة البريطانية" أن ابن الفارض معد أرق شاعر صوفي في الأدب العربي: " Arab poet whose expression of Sufi mysticism is regarded as the finest in the Arabic language"، وأنه رغم ما في شعره من تصنّع ومحسنات بديعية وصور تقليدية فإن في قصائده مقاطع تتسم بجمال أخاذ وإحساس دىنى عميىق: " Although Ibn al-Fāriḍ's poetry is with rhetorical in style, mannered embellishments and conventional imagery, his poems contain passages of striking beauty and ."deep religious feeling

ويطبع قصائد ابن الفارض وحدة الموضوع والغرض، فشعره كله تقرسا في الغزل، وهو الغزل الإلهي حسبما يقول المعجبون يشعره، فلا تجد في القصيدة كالاما عن أي موضوع آخر. وكثيرا ما تحدث عن الرسول أو الحادي الذي تقود زمام القافلة وبوصيه أن بوصل سلامه إلى أحبته وأن بشرح لهم حاله في الهوي وما يعانيه جَرّاء هجرانهم له. وفي تلك الأثناء بذكر أسماء المواضع التي يتوقع أن يمر بها الحادي أو الرسول وللتمس منه أن لفعل كذا أوكذا لدن مروره بهذا الموضع أو ذاك. وهو في معظم شعره هذا حربص على إظهار تدلهه في هوى الحبوبة والتعبير عن رضاه بكل شيء بقع عليه منها وتذكيرها لليالي الوصل القدعة التي انقضت وبدأت مانقضائها آلامه المبرحة. وكثيرا ما معكف على مشاعره ورؤاه مفصّلا القول فيها، فضلا عن محاولته في معض القصائد إقناع القارئ مأنه لم معد هو هو، فقد اتحد مالذات الإلهية وصار الاثنان شيئا وإحداكما مر بيانه. وهذا الاتحاد قد دانه عدد من علماء المسلمين مثل ابن تيمية وابن خلدون والذهبي والبلقيني وابن حجر العسقلاني وبرهان الدبن البقاعي وصالح بن مهدى المقبلي وغيرهم، وإن كان هناك من دافع عن ابن الفارض وبرّأه من هذا وأثنى عليه كزكريا بن محمد الأنصاري وجلال الدبن السيوطي وعبد الوهاب الشعراني رغم أن التأوللات التي تأولوا بها أشعاره لتحسين سمعته لا تقنع أحدا (انظر، في مناقشة هذه

القضية بشيء من التفصيل، الفصل الرابع من كتاب د . محمد مصطفى حلمي: "ابن الفارض والحب الإلهي"/ ط٢/ دار المعارف/ ١٩٨٥م/ ١١١- ١٣٥، وعنوانه: "ابن الفارض بين خصومه وأنصاره") .

## الشعراني

هو عبد الوهاب بن أحمد بن على الأنصاري المشهور بالشعراني، وسميه الصوفية ـ"القطب الرماني" (٨٩٨هـ – ٩٧٣هـ). ولد في قلقشندة في مصر وم ۲۷ رمضان سنة ۸۹۸هـ، ثم انتقل إلى ساقية أبي شعرة من قرى المنوفية، وإليها نسبته، فيقال: الشعراني، والشعراوي. نشأ سيم الأبون، وحفظ القرآن الكريم، كما يقول، وهو ابن ثماني سنين، وواظب على الصلوات الخمس في أوقاتها، ثم حفظ بعض متون العلم، كـ "أبي شجاع" في فقه الشافعية، و"الآجرومية" في النحو، ودرسهما على مد أخيه عبد القادر، الذي كفله بعد أبيه، ثم انتقل إلى القاهرة سنة ٩١١هم، وعمره إذ ذاك اثنتا عشرة سنة، فأقام في جامع أبي العباس الغمري حيث لبث يُعلم ويتعلم سبعة عشر عامًا، ثم انتقل إلى مدرسة أم خوند . وحُبّب إليه علم الحديث فلزم الاشتغال به والأخذ عن أهله، وسلك طريق التصوف. وقد أفاض الشعراني في ذكر شيوخه في كتبه، وبين مدى إجلاله لهم خاصة في كتابه "الطبقات الكبرى". وعاش ٧٥ عامًا خَلَف فيها، حسبما بقول، ٣٠٠ كتاب في موضوعات شتى، وكلها مسجوعة العناوين على طريقة عصره، ومنها: "الفتح المبين في جملة من أسرار الدين"، و"الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية"، و"الطبقات الكبري" المسماة مـ"لواقح الأنوار في طبقات الأخيار"، و"الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم المشهورة"، وهو موسوعة في علوم القرآن، والفقه وأصوله، والدين، والنحو، والبلاغة، والتصوف، و"كشف الغمة عن جميع الأمة" في الفقه على المذاهب الأربعة"، و"الطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق"، و"المقدمة النحوية في علم العربية"، و"اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر"، و"الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر" في الدفاع عن محيي الدين بن عربي، و"درر الغواص على فتاوى سيدي على الخواص". ولما توفي الشعراني دُفنَ بجانب زاويته بين السورين، وقام بأمرها بعده ولده الشيخ عبد الرحمن" (انظر ترجمته بالنسخة العربية من موسوعة "الويكيبيديا").

ويزيدنا الشعراني تعريفا بنفسه في كتاب "لطائف المنن والأخلاق" إذ يقول: "إني مجمد الله تعالى عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن زوفا، ابن الشيخ موسى المكتّى في بلاد البهنسا بـ"أبي العمران" جدي السادس، ابن السلطان أحمد ابن السلطان سعيد ابن السلطان فاشبن ابن السلطان محمد بن السلطان حمد بن السلطان حمد بن موسى بن السيد محمد بن الحنفية ابن الإمام علي بن أبي طالب". وقد ذكر د. توفيق الطويل (في كتابه: "الشعراوي إمام التصوف في عصره"/ دار إحياء الكتب العربية/ سلسة "أعلام الإسلام"/ العدد ١٤/ أغسطس إمام القرن العاشر"/ الهيئة المصرية العامة للكتاب/ سلسلة "أعلام العرب"/ العدد ١٦٥ مثلا أنه بنتمي إلى قبيلة بني زغُلة من العدد ١٦٥ مثلا أنه بنتمي إلى قبيلة بني زغُلة من العدد ١١٥/ مثلا أنه بنتمي إلى قبيلة بني زغُلة من العدد ١١٥/ مثلا أنه بنتمي إلى قبيلة بني زغُلة من

عرب المغرب وأنه يرجع بنسبه إلى على بن أبى طالب، وكان جده أبو عبد الله أحمد الزغلى سلطان تلمسان وما والاها، وتصوَّف ابنه موسى أبو العمران ونَبَذَ نسبه وملكه وأتى إلى مصر. . إلخ. وفي مادة " -الاعمران ونَبَذَ نسبه وملكه وأتى إلى مصر . . إلخ. وفي مادة " Sha'rani " بالطبعة الجديدة من "دائرة المعارف الإسلامية" ( Encyclopaedia of Islam بالطبعة الجديدة من المعراني، طبقا لما قاله الشعراني نفسه، هو موسى بن عمران ابن سلطان تلمسان بالمغرب According to al-Sha'rani, his ancestor five " generations back was Musa Abu 'Imran, son of . "the sultan of Tlemcen in North Africa

كذلك كتب حازم ناظم فاضل في "موقع الأدباء والمترجمين العرب" مقالا عن الشعراني جاء فيه أن "الشعراني هو آخر نجم بزغ في الأفق الأعلى للتفكير الإسلامي والنهج الصوفي والتصوف. هو جماع المثاليات، وهو الذي يرسم الأفق الأعلى لمن يتسامى. وسبيل التصوف إلى ذلك الأفق هو الاستعداد الفطري الممثل في الحب الإلهي ثم الذكر الدائم والخلق الدائم والتطوع المتواصل لما فوق الفرائض والنوافل. ونهاية ذلك الأفق هي مرتبة العبودية الكاملة كما يقررها الأثر المشهور: "عبدي، أطعني تكن ربانيا تقول الشيء: "كن من فيكون". وهذا الأفق جبار المرتقى لا يذلل لكل طالب، فلا يطيقه ولا يصبر عليه إلا صفوة من عباد الرحمن الذي إجتباهم واصطفاهم وجعلهم أئمة وهداة وورثة لأنوار النبوة المحمدية: "وما بُلقًاها إلا الذين صبروا،

وما يُلقاها إلا ذو حظ عظيم"... ومقياس عظمة كل عبقرية من العبقريات اللدنية هو استعدادها للترقي في المعارج العلوية وطاقتها على تحمل العبودية الكاملة والحب الإلهي. والباب الموصل لتلك المعارج هو الاقتداء الكامل والاحتذاء الصادق الصارم بالمثل الأعلى للإنسان الكامل بالنبوة المحمدية صلوات الله وسلامه على صاحبها. نعم لقد آمنوا أن محمدًا رسول الله هو المفتاح الرباني للأبواب الإلهية حيث تهطل الفيوضات والفتوحات. وتلك هي المدرسة المحمدية مدرسة التفكر في آيات الله والتعبد المتواصل في محاريب الحياة، وكل ما في الحياة محاريب ومساجد للمؤمنين الموقنين. مدرسة الحب الإلهي بما فيها من إشراق وإلهام وفيوضات هي التي أنجبت أبا المواهب عبد الوهاب الشعراني. والشعراني عجيبة من عجائب تلك المدرسة، وصنيعة من الوهاب الشعراني. ولطيفة من لطائف التقوى، وقبس من أقباس النور".

ثم يمضى الكاتب مشيرا إلى ما يقوله "أحد العلماء المختصين في دراسات التصوف الإسلامي" من أن "الشعراني كان من الناحية العلمية والنظرية صوفيا من الطراز الأول، وكان في الوقت نفسه كائبًا بارزاً أصيلاً في ميدان الفقه وأصوله، وكان مصلحًا يكاد الإسلام لا يعرف له نظيرًا. وإن كتبه التي تجاوزت السبعين عدًا من بينها أربعة وعشرين (!) كتابا تعتبر ابتكارًا محضًا أصيلاً لم يُسْبَق إليه أبدًا، ولم يعالج فكرتها أحد قبله. ولذلك فقد جاء الشعراني مكافحًا مصلحًا ومرشدًا هاديًا، فقد حرر التصوف من فقد جاء الشعراني مكافحًا مصلحًا ومرشدًا هاديًا، فقد حرر التصوف من

الأساطير والبدع وجلاه محمدتًا قرآنيًا، وحرّر الفقه من جموده وتزمته، فكان الأصولي الألمعي الذي مزج الفقه بجرارة الإيمان فأنقذه من الجفوة والجفاف وحببه إلى الناس وم جعله لا مجرد أحكام شرعية فحسب بل حقائق روحية مشرقة، وحرّر علم الكلام (التوحيد) من نزوات المجسّدين وأهواء المجادلين، وأعاده إلى نوره ورونقه الإياني الذي عرفه واهتدى به البصدر الأول والتابعون، وأنقذ الأمة الإسلامية من الجدل والحوار والجرى وراء الأوهام والخيالات، وردها إلى النبع الصافي في العمل الخالص لوجه الله. ولم نُنسه جهادُه الديني زعامتُه الإصلاحية، فكان المصلح الاجتماعي المدافع عن الفقير والمسكين والضعيف. ولقد ظل الشعراني إلى آخر نفس له في الحياة مجاهدًا لا تلين له قناة، ولا تخفض له راية، ولا تزلزله أحداث، ولا ترهبه قوة. إنه مجاهد في سبيل الله فلا يخشى سواه. شعاره دائما كلمته الخالدة: لو انفضّ الناس جميعًا من حولي واهتزت شعرةٌ مني فقد كفرتُ بالله". ثم بضيف إلى ذلك بعضا من أقوال الشعراني ذاته، وهي: "إن الطاعة إذا لم تكن خالصة فإنها تورث صاحبها الجفاء وقساوة القلب"، "لا تتجسس على العورات إلا فاسق، فإن القلب المطهَّر من السوء لا نظن في الناس إلا خيرًا"، "دوروا مع الشرع كيف كان"، "إماك ما أخى، إذا عرفت العلم، أن تتخذه سلاحا تقاتل مه كل من له عليك حق، فإن ذلك حق أُربد به ماطل"، "اعلم ما أخبى أن كل من حصل لك بواسطة مجالسته إثم فهو جليس سوء"، "اعلم ما أخى أنه كلما

كثر علم العبد كثر حسابه، وكذلك القول في المال والعمر، فيُسْأَل العالم عن كل مسألة تعلَّمها: هل عمل بها أم لا؟ وعن كل درهم اكتسبه: هل فتش عليه من حيث الحلَّ أم لا؟".

ولا ريب في نفاسة الكلمات المنقولة هنا عن الشعراني، لكن هناك قضية أخرى بهمنا أن نعرض لها، وهي ما في كتب الشعراني، وبالذات كتاب الطبقات الكبرى"، من أشياء عن بعض الصوفية لا يمكن أن يرضى عنها مسلم، فضلا عن أن تكون علامة على أن صاحبها صوفي مقرّب إلى الله يبغى اتخاذه في نظر أهل الطريق مثلا أعلى. وكان أحد المعلقين على المقال السابق قد كتب أن بعض الباحثين في التصوف عاب على الشعراني كثيرا ترجمته في "الطبقات" لبعض الجانين والمهلوسين واللصوص والخليعي العذار، اذ يقول مثلا إن منهم من كان يجر المركب بخصيتيه، ومن يخطب الجمعة عاريا . . . إلخ، فرد الكاتب ناقلا النص التالي عن الشيخ عبد القادر عيسى صاحب كتاب "حقائق عن التصوف": "وممن دُسَ عليهم الإمامُ الشعراني رحمه الله تعالى، وأكثر ما دُسَ عليه في "الطبقات الكبرى". ولقد أوضح ذلك في كتابه: "لطائف المنن والأخلاق" فقال: 'ومما مَنَ الله تبارك وتعالى به علي في كتابه: "لطائف المنن والأخلاق" فقال: 'ومما مَنَ الله تبارك وتعالى به علي وصاروا يستفتون علي ورورًا وبهتانًا، ومكاتبتهم في لباب السلطان، ونحو وصاروا يستفتون علي أن أول ابتلاء وقع لي في مصر من نحو هذا النوع أنني لما ذلك . اعلم يا أخي أن أول ابتلاء وقع لي في مصر من نحو هذا النوع أنني لما

حَجَجْتُ سنة سبع وأربِعين وتسعمائة زُوَّر عليَّ جماعة مسألة فيها خَرْقٌ لإجماع الأئمة الأربعة، وهو أنني أفتيتُ بعض الناس تقديم الصلاة عن وقتها إذا كان وراء العبد حاجة. قالوا: وشاع ذلك في الحج. وأرسل بعض الأعداء مكاتبات بذلك إلى مصر من الجبل، فلما وصلتُ إلى مصر حصل في مصْرَ رَجّ عظيم حتى وصل ذلك إلى إقليم الغربية والشرقية والصعيد وأكابر الدولة بمصر، فحصل لأصحابي غاية الضرر، فما رجعتُ إلى مصر إلا وأجد غالب الناس منظر إليَّ شزرًا، فقلت: ما مال الناس؟ فأخبروني مالمكاتبات التي جاءتهم من مكة. فلا يعلم عدد من اغتابني ولاث بعرضي إلا الله عز وجل. ثم إنى لما صنفت كتاب "البحر المورود في المواثيق والعهود"، وكتب عليه علماء المذاهب الأربعة بمصر، وتسارع الناس لكتابته، فكتبوا منه نحو أربعين نسخة، غار من ذلك الحسدة فاحتالوا على بعض المعفلين من أصحابي، واستعاروا منه نسخته، وكتبوا لهم منها بعض كرارس، ودسوا فيها عقائد زائغة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين، وحكامات وسخرات عن جحا وابن الراوندي، وسبكوا ذلك في غضون الكتاب في مواضع كثيرة حتى كأنهم المؤلف، ثم أخذوا تلك الكرارس وأرسلوها إلى سوق الكتبيّين في يوم السوق، وهو مجمع طلبة العلم، فنظروا في تلك الكراريس، ورأوا اسمى عليها، فاشتراها من لا يخشى الله تعالى، ثم دار بها على علماء جامع الأزهر ممن كان كتب على الكتاب ومن لم يكتب، فأوقع ذلك فتنة كبيرة، ومكث الناس يلوثون بي في المساجد والأسواق وبيوت الأمراء نحو سنة، وأنا لا أشعر. وانتصر لي الشيخ ناصر الدين اللقاني، وشيخ الإسلام الحنبلي، والشيخ شهاب الدين بن الجلبي، كل ذلك وأنا لا أشعر. فأرسل لي شخص من الحبين بالجامع الأزهر وأخبرني الخبر، فأرسلت نسختي التي عليها خطوط العلماء، فنظروا فيها، فلم يجدوا فيها شيئًا مما دسه هؤلاء الحسدة، فسبُوا من فعل ذلك، وهو معروف. وأعرف بعض جماعة من المتهورين يعتقدون في السوء إلى وقتي هذا، وهذا بناء على ما سمعوه أولاً من أولئك الحسدة. ثم إن بعض الحسدة جمع تلك المسائل التي دُستَ في تلك الكراريس وجعلها عنده، وصار كلما سمع أحدًا يكرهني يقول له: إن عندي بعض مسائل تتعلق بفلان. فإن احتجت إلى شيء منها أطلعتُك عليه. ثم صار يعطي بعض المسائل لحاسد بعد حاسد أيل وقتي هذا، ويستفتون علي وأنا لا أشعر. فلما شعرتُ أرسلت لجميع علماء الأزهر أنني أنا المقصود بهذه الأسئلة، وهي مفتراة علي، فامتنع العلماء من الكتابة عليها أ (كتاب "لطائف المنن والأخلاق" للشعراني/ المطبعة الميمنية/ ١/ ١٩٠٧ - ١٩١١).

وقد ذكر المؤرخ الكبير عبد الحي بن العماد الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه: "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" ترجمة الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى. وبعد أن أثنى عليه وعلى مؤلفاته الكثيرة قال: وحسده طوائف فدَسُوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرع، وعقائد زائغة،

ومسائل تخالف الإجماع، وأقاموا عليه القيامة، وشنّعوا وسنبُوا، ورَمَوْه بكل عظيمة، فخذ لهم الله، وأظهره الله عليهم. وكان مواظبًا على السنّة، ومبالغًا في الورع، مُؤثرًا ذوي الفاقة على نفسه حتى بملبوسه، متحملًا للأذى، موزّعًا أوقاته على العبادة ما بين تصنيف وتسليك وإفادة. وكان يُسمَعُ لزاويته دَويي كدوي النحل ليلاً ونهارًا، وكان يحيي ليلة الجمعة بالصلاة على المصطفى كدوي النحل ليلاً ونهارًا، وكان يحيي ليلة الجمعة بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولم يزل مقيمًا على ذلك، معظمًا في صدور الصدور، إلى أن نقله الله تعالى إلى دار كرامته ("شذرات الذهب في أخبار من ذهب" للمؤرخ الفقيه الأديب عبد الحي الحنبلي المتوفى سنة ١٠٨هه ١٨٠هه (٣٧٤/٨).

وقال الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه: "اليواقيت والجواهر": 'وقد دس الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل في مرض موته عقائد زائغة. ولولا أن أصحابه يعلمون منه صحة الاعتقاد لافتتنوا بما وجدوه تحت وسادته ("اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر" للشيخ عبد الوهاب الشعراني/ المطبعة الميمنية/ ١/ ٨). وكذلك ذكر الشيخ مجد الدين الفيروزابادي صاحب "القاموس" في اللغة أن بعض الملاحدة صنف كتابًا في تنقيص الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأضافه إليه، ثم أوصله إلى الشيخ جمال الدين بن الخياط اليمني، فشنّع على الشيخ أشد التشنيع، فأرسل إليه الشيخ مجد الدين يقول له: 'إني معتقد في الإمام أبي حنيفة غاية الاعتقاد، وصنفت في مناقبه كتابًا حافلًا وبالغت في تعظيمه إلى

الغالة، فأحرقُ هذا الكتاب الذي عندك أو اغسله، فإنه كذب وافتراء عليُّ ` ("لطائف المنن والأخلاق" للشعراني/ ١/ ١٢٧). وقال الفقيه الكبير أحمد بن حجر الهيشمي المكي رحمه الله تعالى: 'وإياك أن تغتر بما وقع في كتاب "الغنية" لإمام العارفين، وقطب الإسلام والمسلمين، الشيخ عبد القادر الجيلاني، فإنه دسه عليه فيها مَنْ سينتقم الله منه، وإلا فهو بريء من ذلك. وكيف تروج عليه هذه المسألة الواهية مع تضلعه من الكتاب والسنة وفقه الشافعية والحنابلة حتى كان يفتي على المذهبين؟ هذا مع ما انضم لذلك من أن الله مَنَّ عليه من المعارف والخوارق الظاهرة والباطنة، وما أنبأ عنه ما ظهر عليه وتواتر من أحواله. . . إلى أن قال: فكيف تُتَصَوَّر أو تُتُوهَّم أنه قائل سلك القبائح التي لا يصدر مثلها إلا عن اليهود وأمثالهم ممن استحكم فيهم الجهل مالله وصفاته وما يجب له وما يجوز وما مستحيل؟ سبحانك! هذا بهتان عظيم ("الفتاوي الحدشة" لابن حجر/ ١٤٩). وكذلك دسوا على الإمام الغزالي عدة مسائل في كتاب "الإحياء"، وظفر القاضي عياض بنسخة من تلك النسخ فأمر بإحراقها (اليواقيت والجواهر/ ١/ ٨). قال الشعراني رحمه الله تعالى: 'ومَّمَا دسُّوا على الغزالي وأشاعه بعضهم عنه قولهم عنه إنه قال: "إن لله عبادًا لو سألوه ألا يُقيم الساعة لم يُقمّها، وإن لله عبادًا لو سألوه أن يُقيم الساعة الآن لأقامها"، فإن مثل ذلك كذب وزور على الإمام حجة الإسلام رضى الله تعالى عنه وأرضاه يجب على كل عاقل تنزيه الإمام عنه

لأنه بردُّ النصوص القاطعة الواردة في مقدمات الساعة، فيؤدى ذلك إلى تكذيب الشارع صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. وإنْ وُجد ذلك في معض مؤلفات الإمام فذلك مدسوس عليه من بعض الملاحدة. وقد رأنت كتامًا كاملاً مشحونًا بالعقائد المخالفة لأهل السنة والجماعة، صنَّفه بعض الملحدين ونسبه إلى الإمام الغزالي، فاطلع عليه الشيخ بدر الدين ابن جماعة، فكتب عليه: كذبَ والله وافترى مَنْ أضافَ هذا الكتاب إلى حجة الإسلام ' ("لطائف المنن والأخلاق" للشعراني/ ١/ ١٢٧). وقال أيضًا: 'وكذلك دسوا عليَّ أنا في كتابي المسمى د"البحر المورود" جملةً من العقائد الزائغة، وأشاعوا تلك العقائد في مصر ومكة نحو ثلاث سنين، وأنا يرىء منها كما يَيُّنتُ في خطبة الكتاب لمَّا غيرتها، وكان العلماء كتبوا عليه وأجازوه، فما سكتت الفَّنة حتى أرسلتُ إليهم النسخة التي عليها خطوطهم' (اليواقيت والجواهر/ ١/ ٨). هذا، وقد ملا خصومُه الدنيا حوله حقدًا وحسدًا، وافتراءً وكذَّا وتضليلًا، لا سيما في كتبه المعروفة، وأشهرها "الطبقات الكبري". فلو قارن المُنْصِفُ بين كلام الشعراني رحمه الله تعالى الذي بعلن فيه تمسك الصوفية مالشريعة . . . وبين كلامه في "الطبقات الكبرى" لرأى تبانبًا ظاهرًا ، ولظهر له كذب ما في "الطبقات". وكذلك دسوا على الشيخ محيى الدين بن عربي رحمه الله تعالى. قال الشعراني: كان رضى الله عنه متقيدًا بالكتاب والسنّة، ويقول: كل مَنْ رمى ميزان الشريعة من يده لحظة هلك. . . إلى أن

قال: وهذا اعتقاد الجماعة إلى قيام الساعة، وجميع ما لم يفهمه الناس من كلامه إنما هو لعُلّو مراقيه، وجميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليه كما أخبرني بذلك سيدي أبو طاهر المغربي نزيل مكة المشرفة. ثم أخرج لي نسخة "الفتوحات"، التي قابلها على نسخة الشيخ التي بخطه في مدينة قونيه، فلم أر فيها شيئًا مما كنت توقفت فيه وحذفته حين اختصرت "الفتوحات". ثم قال الشعراني رحمه الله تعالى: أإذا علمت ذلك فيحتمل أن الحسدة دسوا على الشيخ في كتبه كما دسوا في كتبي أنا، فإنه أمرٌ قد شاهدتُه عن أهل عصري في حقي، فالله يغفر لنا ولهم آمين ("اليواقيت والجواهر" للشعراني/ ١/ ٩)".

وقد أثيرت هذه المسألة في موقع "ملقى أهل الحديث"، فرد أحدهم قائلا إنه إن كان الشعراني عابدا فلا ينافي، إن صَحَّ، أنه كان ضالا مضلا. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بالمروق من الدين مع كونهم يَحْقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، فكذلك الشعراني وأمثاله، إذ من الممكن أن يكون منهم عبّاد، ولكتهم ضالون منحرفون. أما استشكال البعض بأن للشعراني كتبا في الحديث والفقه من رآها لم يكد يصدق أن كاتبها هو كاتب "الطبقات" فسببه في نظر المعلق أن أمثاله لديهم انفصام في الشخصية لتقسيمهم الدين إلى حقيقة وشريعة: فعندما يكلمك أحدهم في الشريعة يكلمك كلام العقلاء، ثم إذا خاض في الحقيقة

انقلب ١٨٠ درجة وتحول كلامه إلى كلام الجانين. وأما ثناء ابن العماد الحنبلي في كتابه: "شذرات الذهب" على الشعراني فلأنه على شاكلته، والطيور على أشكالها تقع، وهو صوفي مثله، بالإضافة إلى أن العالم الإسلامي في تلك الحقبة كان مغموسا في هذه البدع والخرافات يشبّ عليها الصغير ويشيب عليها الكبير، ومن لم يكن منهم رأيته مجاريا لهم مثنيا على ضلالاتهم بجهل أو تأويل، إلا من رحم الله عز وجل.

ثم يمضى المعلق طالبا من كاتب الموضوع أن يقرأ ما كتبه عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه: "فضائح الصوفية" عن الشعراني ليستطيع أن يحكم بنفسه، إذ قال: "هذا هو عبد الوهاب الشعراني يجمع في كتابه: "الطبقات الكبرى" كل فسق الصوفية وخرافاتها وزندقتها فيجعل كل المجانين والمجاذيب واللوطية والشاذين جنسيًا، والذين يأتون البهائم عيانًا وجهارًا في الطرقات، يجعل كل أولئك أولياء وينظمهم في سلك العارفين وأرباب الكرامات وينسب اليهم الفضل والمقامات".

وقد رد بعضهم على هذا التعليق بأن بعض من يكرهون الشعراني قد دس في كتبه ما لم يكتبه بنفسه، فقال المعلق: "والذي ظهر لي بما لا يدع مجالا للشك أن الشعراني كان رجلا مبتدعًا مخرفًا لأننا، وإن قلنا حتى بوضع كتاب "الطبقات" من أصله، فكتبه الأخرى طافحة بذلك، ومن أهمها "لطائف المنن والأخلاق"...". وهذا في الواقع ما أريد أن أصنعه هنا، فقد اخترت هذا

الكتاب لأرى كيف ترجم الشعراني لنفسه فيه وماذا كانت آراؤه بعيدا عن كتاب "الطبقات الكبرى" المَقُول بتعرضه للدس والتزوير. ثم إن هذا الكتاب قد يكون أصلح كتب الشعراني للتناول النقدى الأدبى، فهو ترجمة ذاتية للرجل. ولسوف نحاول من خلاله التعرف إلى خصائص أسلوبه وطريقة معالجته للموضوعات التي يتناولها وما إلى هذا. وبالنسبة إلى ما قيل عن دس كارهى الشعراني في كتبه ما يسىء إليه ثم كتاب حديث يتناول هذا الموضوع ويعمل على إثبات الدس هو "القول المبين في الدس على الإمام المضوع ويعمل العارفين"، يجده القارئ على الربط التالى: المشعراني إمام العارفين"، يجده القارئ على الربط التالى: المثعراني إمام العارفين"، يجده القارئ على الربط التالى: http://www.soufia.org/alsharany\_das.html

وأول ما يلفت النظر في كتاب "لطائف المنن والأخلاق" للشعراني ما قاله هو نفسه في بدايته، إذ نقرأ ما نصه: "وهذه جملة من النعم والأخلاق التي تفضل الحق تعالى بها على أوائل دخولى في محبة طريق القوم رضى الله تعالى عنهم أجمعين كان الباعث لى على تأليفها ورقمها في هذه الطُروس أمورا: أحدها ليقتدى بي إخواني فيها فيتخلقوا بها ويشكروا الله تعالى على ذلك. وقد مكثت متخلقا بها عدة سنين، ولا يشعر إخواني بذلك. وكئت آمرهم بالتخلق بها فلا يسمعون، فقال لى يوما جماعة منهم: "هذه الأخلاق التي تأمرنا بها لم نجد أحدا تخلق بها من أهل عصرنا حتى نقتدى به فيها فاستخرت الله تعالى وأظهرت لهم تخلقي بها قُعلًا لحجتهم، وقلت لهم: فاستخرت الله تعالى وأظهرت لهم تخلقي بها قطعًا لحجتهم، وقلت لهم: فاستخرت الله تعالى وأظهرت لهم تخلقي بها قطعًا لحجتهم، وقلت لهم: فانظروا إلى هذه الأخلاق التي أذكرها لكم في هذا الكتاب، فكل نطق

رأيتمونى متخلّقا به فاتبعونى عليه، وما بقى لكم حجة فى ترك التخلق به'. فلولا ذلك لربما كان الكتمان لها أولى. . . وكان ذلك من جملة شكر الله تعالى على اذ خلّقنى بهذه الأخلاق بعد أن كنت مُعَرَّى عنها . كما أن من أنقذه الله من الغرق يتأكد عليه أن ينقذ من رآه غريقا" (لطائف المنن والأخلاق// ٢).

ويحسب للشعراني، بلا أدنى شك، تفكيره في مصلحة الآخرين وحرصه على أن يتخلقوا بالأخلاق الحسنة، وكذلك تواضعه حين أشار إلى أنه كان معرَّى عن تلك الأخلاق الطيبة قبل ذلك، وأنه كان كالغريق الذي ائقذه الله من الموت فأراد، شكرا منه لنعمة ربه، أن يبذل جهده لإنقاذ أمثاله من يوشكون أن يغرقوا . لكننا في نفس الوقت نستغرب ما في كلام الرجل من تناقض، إذ بينما يثنى على أخلاق أهل الطريق ويراهم المثال الأعلى للآخرين إذا به يخبرنا بأنهم لم يكن بينهم من يتخلق بتلك الأخلاق الطيبة في عصره، مما اضطره إلى أن يبين لهم أنه يتحلى بتلك الخلائق. وهو ما نفهم منه أنهم لم يلحظوا تخلقه بها مع تأكيده أنه متخلق بها طوال الوقت. فكيف يكون متخلقا بها طوال الوقت ثم ينفون هم أن يكون ثم أحد في العصر كله متخلق بها؟ وعلاوة على ذلك نراه يقول إنه وجد من الضروري وقتذاك أن يُظهر بها ؟ وعلاوة على ذلك نراه يقول إنه وجد من الضروري وقتذاك أن يُظهر كان سلوكه أوانذاك إذن؟ الواضح من الكلام أنه لم يكن متخلقا بها أو على

الأقل: لم يكن حريصا على أن يراعيها فى تصرفاته بجيث لم يلحظها مَنْ حوله من أهل الطريق، وإلا لقد كان الجواب المنطقى من جانبه لهم: 'أولم تلاحظوا طوال إقامتكم معى أننى لا أتصرف إلا بوحى من هذه الأخلاق الطيبة؟". أليس كذلك؟ فهأتنذا ترى معنا، أيها القارئ، كيف أن ما يقوله الرجل لا يسق بعضه مع بعض.

وفوق هذا فإنه في موضع آخر من الكتاب يقول كلاما مختلفا، أو على الأقل: كلاما يعاني من الاضطراب ويُشعر بالتناقض. كيف؟ يقول: "ومما مَنَ الله تبارك وتعالى به على شهودي في نفسي أنني دون من أرشدمن المريدين في المقام لأنهم مشايخي بالحال، وأنا شيخهم بالقال، والحال أقوى من القال. وإيضاح ذلك أنني كلما نظرت إلى افتقارهم إلى في تعليم الأدب وتهيئة ما يأكلون ويشربون أتذكر شدة افتقاري إلى الله تعالى وكثرة إنعامه على مع كثرة ما أتعاطاه من القبائح" (٢/ ١٤٨). فكيف يرى في نفسه قدوة لهم مع أنهم أفضل منه في واقع الأمر، وإن كان هو أفضل منهم في المقال؟ هذا أمر يبعث على الحيرة. ودعنا من باقي كلامه مما يحتاج إلى التوفيق بين بعضه وبعض.

وشىء آخر أجد بنفسى حاجة إلى مناقشته، وهو: هل يصح أن يقول الواحد منا عن نفسه إن فيه مناقب يقتدى بها الآخرون. ولنلاحظ أن المقصود هنا هو المناقب الخلقية والدينية، وهذا أمر فيه من الحساسية ما

فيه. صحيح أن الواحد منا في بعض الأحيان قد مرى أنه مستقيم على الجادة وأن الآخرين بقصّرون في ذات الخلق الكريم، لكن علينا في هذه الحالة أن نعمل على التخلص من هذا الشعور أولاً بأول، فإنه حَرِيٌّ، إن تركناه تمدد وبسود، أن نفسد علينا أمرنا وأن بصيبنا بالغرور فيُحْبط أعمالنا. فإذا لم تستجب النفس لهذه المحاولة فعلينا في أقل تقدير أن نطامن منه بجيث لا يَظْهَر الآخرون عليه. ذلك أنه سبغي ترك الحكم في ذلك الأمر لله عز وجل، فهو العليم نظروف كل إنسان ونقيمة ما أنجز وبمقدار ما في عمله من إخلاص أو رباء، وهل بذلك كل جهده فيه أم هل اكتفى بأقل جهد . . . إلى آخر ما لا مد من الإحاطة به قبل الشروع في الحكم على أخلاق الشخص وسلوكه، وبغيره لا بمكن أن بكون الحكم سليما أو دقيقا . كما أن التواضع مطلوب منا جميعا، وإن كان تنفيذ ذلك صعبا على البشر، إلا أن المحاولة في هذا السبيل جدرة بأن يحرص الإنسان عليها. قد نقال كما قال الشعراني فعلا (١/ ٤) إنّ ذاكر مناقب نفسه قد نفعل هذا تعبيرا عن شكره لله سبحانه. لكن منبغى أن تتبه إلى أن الأمر هنا ليس أمر شكر للنعمة الإلهية مل أمر تأكيد من الشعراني مأنه قدوة للآخرين. فالوضعان إذن مختلفان كما تري. ومع هذا فمن طريف الأمر أن الشعراني قد خصص فصولا بؤكد في أحدها أنه لم مكن بطلب قط مقاما لنفسه عند الناس (١/ ١٢٩ فصاعدا)، وفي ثان يؤكد أنه لم بكن برى نفسه معدودا في جملة العلماء (١/ ١٦٤ فما بعدها)، وفي ثالث

أنه كان يكره أن يمدحه أحد في الجالس (١/ ١٦٥ وما بعدها)... وهكذا. ومع ذلك نراه يخصص "مطلبا" (كما يقول) في اعتقاد كثير من الإنس والجن فيه (١/ ١٧٤ فصاعدا).

كذلك ذكر الشعراني ضمن ترجمته لنفسه في كتاب "فضائل المنن" أنه كان يحرص على ألا يمر أبدا في ظل عمارة أحد من الولاة. يقصد أنهم ظلمة وأن عمائرهم مبنية من المال الحرام، فلا ينبغي الانتفاع بها أو بظلها أبدا (١/ ٥). وهي، لو صحت، مبالغة في التنطس لا معنى لها لأن الظل ليس انتفاعا بالقصد، بل بالعَرض. وحتى لو كان بالقصد هل ينقص الظل بمرور الإنسان فيه؟ إن الظل موجود هناك سواء استعمله المارة أو لا. كما أنه لا يباع مهما يكن الأمر، ومن ثم لا يصح القول إن الواجب التحرز منه. وهل نسى الشعراني أن الظل ظاهرة من ظواهر الطبيعة لا ملكية شخصية؟ ولم يقل أحد من الفقهاء أو غيرهم من علماء الدين إنه نما يعاقب على استعماله إذا كان المستعمل له غير صاحب العمارة التي نشأ عنها. وهل يصح أن يشغل الإنسان ذهنه بمثل تلك الأمور التي لا يمكن التحرز منها؟ والطريف أنه سوف ينسى بعد قليل فيذكر أنه كان يشفع عند هؤلاء الحكام بما يعني أنه لم يكن فقط يمشي في ظل بيوتهم بل كان يدخل تلك البيوت أيضا (١/ ٨). ين فقط يمشي في ظل بيوتهم بل كان يدخل تلك البيوت أيضا (١/ ٨).

المعاقبين في بيت الوالى وأشارك المرأة حال طلقها وأحس بالولادة، ثم مساعدة أصحاب النوبة في حفظ أدراكهم في سائر أقطار الأرض، ثم استئذاني أصحاب النوبة كلما خرجت من بيتي لحاجة أو إلى سفر أو رجعت منها أو دخلت بيت حاكم أو طلعت القلعة لشفاعة . . . " (١/٨) . واضح أن الرجل يتحدث عن نفسه وكأنه الله فعلا! على أن أطرف شيء قوله إنه كان يشعر بالام الحمل كأنه هو المرأة الحامل! ثم هل نفهم من هذا أن السرقة كانت معدومة في عصر الشعراني في العالم كله ما دام يحفظ الأموال والأدراك التي يتولى حراستها الخفر والعسكر في كل مكان على سطح البسيطة؟ الواقع أن هذه الدعوى "واسعة حبتين" كما يقول العوام!

على أن هذه المبالغة تهون بجانب المبالغة المقيتة المتمثلة في دعوى الشعراني أنه كان يتلو القرآن كله في ركعة واحدة قبل بلوغ سن الرشد (١/٥). فهذا أمر مستحيل تماما، ولا يقول به عاقل، ولا يصدقه من لديه ذرة من العقل. ولا أدرى كيف طاوع الشعراني ضميره لكتابة مثل هذا الكلام المتطرف الذي لا يمكن وصفه بغير الكذب والتدجيل. ومن الطريف أن نراه يخصص مطلبا لشدة زجره أصحابه عن الكذب (٢/ ١٠٩). والحق أن أمر الشعراني محير أشد التحيير، إذ بينما نجده يقول كلاما غاية في الحكمة والتعقل والبصر بالحياة وطباع الناس والإخلاص لمبادئ العلم والفكر المستقيم إذا بنا نؤخذ على حين غرة حين بنسي كل ما قاله من حكمة ووصانا به من

تعقَّل ووفاء لحق العلم، ويدخل في مضمار الهلس والتزوير. أم تراه رغم ذلك كله كان يعتقد في صحة ما يقول وإمكان حدوثه؟ لكن كيف؟ أرجوأن أجد من يرشدني إلى الجواب الصحيح، وله الأجر والمثوبة من الله.

ومن ذلك أيضا دعواه أنه كان يضع، متى أراد، يده على قبر الرسول وهو فى مصر، وأن الجن كانت تطبعه وتعتقد فيه البركة والصلاح (١/ ٩). ومن جملة اعتقاد الجن فيه أنهم أرسلوا له "نحو خمسة وسبعين سؤالا فى علم التوحيد لأكتب لهم عليها، وقالوا: قد عجز علماؤنا عن الجواب عنها، وقالوا: هذا التحقيق لا يكون إلا من علماء الإنس. وسمونى فى السؤال: شيخ الإسلام. فكتبت لهم فى الجواب عنها نحو خمسة كراريس وسميتها: "كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان". وكذلك أرسلوا لى قصة فيها خطبة غريبة فى شدة الفصاحة واللغات نحو حزب، يسألونى فيها أن أخلص ولد شرف الدين بن الموقع لما أسره جماعة من يهود الجان، فأرسلت أقول لهم: اسألوا غيرى. فقالوا: قد عجز غيرك عن تخليصه منهم. فكتبت له ورقة يحملها، فرجعوا عنه" (١/ ١٧٦).

وخذ هذه أيضا عندك أيها القارئ الكريم، فقد زعم الشعراني أنه كان يمرض إذا مرض أحد من أصحابه أو ولاة أمره إلى أن يتم شفاؤه فيُشْفَى هو أيضا . بل إنه ليزعم أنه كان يحرس جميع الولاة وبيوت الناس وحوانيتهم وزروعهم وجسورهم كل يوم وكل ليلة رغم أنهم هم أنفسهم قد يُنْسَوْن القيام

بهذا العمل (١/٧). أُوقَدْ نَسِىَ أنه كان يتحرج من المرور في ظل عمارة أي وال؟ فلم يا ترى كان حريصًاعلى أن يحرس الولاة؟ ألكى يظلوا يظلمون الخلق؟ ألم يكن الأفضل أن يتركهم دون حماية حتى يموتوا فيستريح الناس من شرهم؟ وأية قدرة تلك التي كان يحرس بها أملاك الناس جميعا في مصر، بل خارج مصر أيضًا؟ أهو إله مثلاً؟ وهل معنى ذلك أنه في عصر الشعراني لم تكن هناك سرقات واغتصابات للأموال والممتلكات بطول العالم وعرضه؟

ومما من الله به على الرجل حسب دعواه العجيبة "كشف الحجاب عنى حتى سمعت تسبيح الجمادات والحيوانات من البهائم وغيرها من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر. وذلك أنى أحرمت بصلاة المغرب خلف الشيخ الصالح الورع الزاهد سيدى أمين الدين الإمام بجامع الغمرى رضى الله تعالى عنه، فانكشف حجابى فصرت أسمع تسبيح العُمُد والحيطان والحُصر والبلاط حتى دهشت وصرت أسمع من يتكلم في أطراف مصر، ثم أستمع إلى قراها، ثم إلى سائر أقاليم الأرض، ثم إلى البحر المحيط، فصرت أسمع تسبيح السمك. وكان من جملة ما سمعت من تسبيح سمك البحر المحيط: سبحان الملك الخلاق، رب الجمادات والحيوانات والنبات والأرزاق. سبحان من لا ينسى قوت أحد من خلقه ولا يقطع بره عمن عصاه " (١/

وهذه دعوى عجيبة كلها جهل واستحالة، إذ هل الجمادات والحيوانات تتحدث العربية، وتسجع بها أيضا ؟ وهل من المعقول ألا تجد الأسماك ما تسبح به ربها إلا ماكان فيه هلاكها ؟ ذلك أنها ذكرت تدبيره سبحانه لأقوات خلقه. والسمك قوت للبشر، وفي تدبير هذا القوت هلاك للسمك نفسه. وقبل هذا كله فإننا نعرف الآن أنه لو كُشف الحجاب عن أذن الإنسان فسمع كل شيء لأصابه الصمم من كثرة الأصوات وشدتها، فما بالنا لوكان هذا غير مقصور على الأصوات الموجودة في البيت وحده، بل في البيت والحي والمدينة ومصر كلها والعالم أجمع ؟ إن هذا لو حدث لأصيب الإنسان بالجنون بل لمات لوقته. إلا أن الشعراوي يؤلف ولا يبالي. لا نكران أن هذا أدب خيالي جميل تفوق فيه الشعراوي على مؤلفي "ألف ليلة وليلة" كثيرا جدا، لكن لا صلة بينه وبين الواقع بجال من الأحوال. فهو من هذه الناحية كذب لكن لا صلة بينه وبين الواقع بجال من الأحوال. فهو من هذه الناحية كذب أللق.

ومثل ذلك قوله إن دروسه كانت تحضرها الأعداد الكثيرة من الملائكة والجن. لكن كيف عرف ذلك؟ وهو يقول إنه، لهذا السبب، لم يكن يراعى في أحاديثه عندئذ مستوى الحاضرين فقط. يقصد أن هناك من كان ينبغى مراعاة مستواهم أيضا، وهم الملائكة والجن. ويمضى فيقول إنه لم يكن هناك في عصره من يقع له هذا إلا "سيدى" محمد البكرى، الذي لم يكن أحد يفهم من كلامه شيئا لذلك السبب، إذ كان يراعى مقام الحاضرين من أهل الدوائر

العلية لكثرة حضور الملائكة وأكابر علماء الجن والإنس مجلسه. ولهذا كان هناك من يقول إن كلامه غير مفهوم ولا فائدة له (٢/ ٦٨). ويبدو أن الرجل كان يتكلم لغة أخرى غير لغة البشر، لغة تناسب الجن والملائكة، فلهذا لم يكن الناس يفهمون مما يقول شيئا. لكن أين يا ترى تعلم هذه اللغة؟ ولماذا لم يكن يراعى أن هناك إنسا أيضا في مجالسه العلمية ينبغى أن يفهموا ما يقول؟

على أن في الكتاب جوانب فكرية وإنسانية رائعة وبديعة: لنأخذ مثلا ما كتبه الشعراني عن سعة أفقه الفقهية وكراهيته للمراء وعدم تعصبه لمذهب من مذاهب الفقه على حساب المذاهب الأخرى، فقد عد ذلك منة من منن الله عليه، "إذ لا أتذكر أنى قلت عن شيء من مذهب المخالف: 'هذا ضعيف' أبدا، بل سداى ولُحْمَتى التسليم للمخالف. وقد كان الإمام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه وأرضاه يقول: 'ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما جاء عن أصحابه تَخيَرْنا'. وكذلك عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما جاء عن أصحابه تَخيَرْنا'. وكذلك نقول: 'ما جاءنا عن الأئمة المجتهدين تخيرنا اتباع من شئنا منهم'". ليس ذلك فحسب، بل إنه ليؤكد أنه لا يحب أن يجزم بما فهمه من كلام الأئمه الذين يتبعهم على أنه هو مرادهم، إذ المراد أمر غيبي لا يمكن القطع به، وإلا فلم تخلف الفُهُوم في تفسير القرآن والحديث؟ ثم يمضى الشعراني مقررا أن من تخلف الفُهُوم في تفسير القرآن والحديث؟ ثم يمضى الشعراني مقررا أن من تخلف الفُهُوم في تفسير القرآن والحديث؟ ثم يمضى الشعراني مقررا أن من تخلف من ذلك، فإنه في نزاع وجدال دائما أبدا (١/ ٣٦ - ٣٨).

هذا، ولا أحب أن أنتقل إلى النقطة التالية دون أن أشير إلى أننى قد لاحظت تكرر استخدام الشعراني لعبارة "السّدَى واللّحْمَة" بمعنى "جوهر الشخص أو كيانه كله" كما هو الحال هنا، وكما هو موجود أيضا في النصوص التالية: "سَداى ولُحْمَتى التسليم للمخالف" (١/ ٣٦)، "كانت القناعة من الدنيا باليسير سَداى ولُحْمَتى فأغنتني بجمد الله عن وقوعى في الذل لأحد من أبناء الدنيا" (١/ ٤٩)، "لا تكمل رؤية العبد المنة لله تعالى عليه إلا إن رأى سَداه ولُحْمَته ذنوبا" (١/ ١٤٠)، "وأما من شبع من الشهوات فالفضول من لازمه. لا يقدر على ترك الكلام الحرام، فضلا عن الفضول، بل سداه ولحمته كثرة كلام" (١/ ١٦٢)، "جاءني بعض الحنفية يظلب أن يُتلّمذ لى وألّقنه، فرأيت سَداه ولُحْمَته نفسًا وكُبْرًا فلم أُجِبْه" (٢/ ١٣٣).

ولنأخذ أيضا ما قاله الشعراني عن شيخه على الخواص، إذ ذكر أنه "كان رضى الله عنه يوصى عياله على القُطيْطَة، لا سيما في نهار رمضان، ويقول إن الناس لا يأكلون نهارا فلا تجد القطيطة ما تأكله وتضيع مصالحها. ورأيته رضى الله عنه كثيرا ما يضع للنمل الدقيق أو الفتات على باب جحرها، ويقول رضى الله تعالى عنه: نُعْنى النملة عن الخروج للسعى على قُوتها وقُوت رفقتها، فإنها لا تخرج حتى تبايع نفسها على أنها لا ترجع إلا بشيء، فتعرض نفسها لوقوع حافر أو نعل عليها، فإما تموت وإما تنكسر

يداها أو تُرضَخ أضلاعها فتمرض زمانا طويلا وتقاسى من الألم ما لا يقاسى أحدنا لو كُسرت يده أو أضلاعه ونام على قور سبعة أشهر وأكثر . . . وقد كان سيدى على الخواص يقول: إذا كان عندكم شيء من العسل أو السكر فصبوا من ذلك شيئا على باب جحر النمل أو في الموضع الذي تمر فيه على اسمها، ولا تجعلوا لها قطرانا على الإناء إلا بعد ذلك، فإن من عسر على حيوان طريق الوصول إلى رزقه فربما عسر الله تبارك وتعالى عليه طريق رزقه كذلك جزاء وفاقًا بجكم العدل الإلهي . . . وقد حكى لى الحاج محمد الحلبي، قال: كنت أطرد القطة كلما وقفت على وأنا آكل، فجاءتني في المنام وقالت: مثلك يطرد القطة ويبخل بأكلها، وقد خوّلك الله تعالى في النعمة ووستَع عليك؟ فقلت: 'أضغاث أحلام'، وطردتها، فجاءتني في المنام وقالت لى مثل الأول، فقلت: 'أضغاث أحلام'، وطردتها ثاني مرة، فجاءتني في الثالثة، فصرتُ أطعمها من كل شيء أكلتُ منه" (١/ ١٨٨ – ١٨٩) .

ولا ننس أن ما نادى به الخواص وكان يصنعه إنما هو اتباع للهَدى النبوى النبيل، إذ نقرأ فى الحديث الشريف: "دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خَشَاش الأرض". كما جاءت إحدى الخادمات من مولاتها بهريسة لعائشة رضى الله عنها "فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن: ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها. فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها

ليست بنجس. إنما هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضاً بفضلها". وفي حديث آخر "قرصت مملة نبيًا من لأنبياء، فأمر بقرية النمل فأخرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتُك مملة أحرقت أمة من الأمم تسبّح؟"، وفي حديث ثالث: "نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق لحاجته، فجاء وقد أوقد رجل على قرية نمل: إما في الأرض وإما في شجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم فعل هذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أطفها! أطفها!"، وعن أبي هريرة: "بينما رجل يشي بطريق اشتذ عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب شم خرج، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملا خُفّه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في يفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بَغيّ من بغايا بني إسرائيل، فنزعت يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بَغيّ من بغايا بني إسرائيل، فنزعت يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بَغيّ من بغايا بني إسرائيل، فنزعت

ويذكر الشعراني بين مناقبه التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه "طيب نفسى بإعطاء القطة أو الكلب وَرك الدجاجة التي بين يديَّ إذا رأيتها تتوقع الإحسان بالقرائن. وكثيرا ما أعطيتها الدجاجة كلها كاملة إذا كانت جيعانة. فعُلم من ذلك أنني، بطريق الأَوْلي، لا أجرى وراءها إذا خَطفَت

الدجاجة المحمّرة، ولا أمكن أحدا من أن يجرى وراءها لأنى قد أعطيتها ذلك بطيبة نفس. ثم إنْ جَرَى أحد وراءها رأيت أن إرعابها وإزعاجها يُذهب أجر الدجاجة وكأننا لم نعطها شيئا، بل ربما لم تكن الدجاجة تفى بضرر إرعابها. واعلم يا أخى أن الهرة ما خطفت الدجاجة مثلا من بين أيدينا إلا بعد أن جربتنا فى البخل والشح عليها، وبعد أن رأت الواحد منا يجرّد اللحم عن العظام حتى لا يُبقى عليها جلدة ولا عصبا. فما خطفت حتى أيست من إحساننا لها مع أنها ما أقامت عندنا إلا لظنها فينا الكرم والبر وأننا نرمى لها شيئا تأكله إذا وقفت بين أيدينا. فإنها تفهم الأمور، ولكنها عاجزة عن النطق بما تفهمه" (١/ ١٨٨).

وأنا، بعد، متحير لا أدرى رأسى من رجلى أمام هذا الكلام الجميل النبيل الحكيم: أترى الرجل كان يفعل هذا حقا؟ أم تراه يتزيد كى يعطى الناس من حوله صورة وضاءة عنه وعن سلوكه ومشاعره وخلقه فيروج عندهم ويُقْبِلوا عليه ويضعوه الموضع العالى بين "رجال الطريق" كما يحب هو وأمثاله أن يسموا أنفسهم؟ ذلك أن له كلاما في غير هذا الموضع لا يمكن أن يدخل العقل. لكن من السهل أن يقال إن هذا غير ذاك، وإن البساطة والتلقائية اللين تبلغان حد السذاجة، وكذلك التفصيلات الدافئة التي لا يبدو عليها تعمل ولا تكلف، كل ذلك دليل على أنه كان يقول الصدق أو يجعلنا في بعض في بعض شعر وكأنه يقول الصدق. ولس معنى أن إنسانا يبالغ في كلامه في بعض

الأحيان أنه لا بد أن يبالغ في كلامه بالضرورة في كل حين. وأيا ما يكن الأمر فإن هذه السطور لَحَرِية أن تُكتب بماء الذهب حتى لو كانت غير صحيحة، بل لا بد أن تُنقَش نقشا على الضمائر والقلوب والعقول. لقد بلغت مستوى سامقا في إنسانية التعامل مع العجماوات الضعيفة. إنني لأكتب هذا الكلام وقلبي يغمره الحنان على الشيخ كما غمر قلبه الحنان على القطط الجائعة. إن مجرد خطور هذه الفكرة على بال الرجل لهو أمر عجيب وكريم. ولا أظن الرجل يمكن أن يزيف مشاعره في مثل هذا الموضوع. والله أعلم.

بقى استعماله هنا لكلمة "جَيْعانة": ترى هل هى صيغة صحيحة؟ الذى أعرفه أنها "جَوْعَان" بالواو لا بالياء، وعلى وزن "فَعْلَى: جَوْعَى" فى صيغة المؤنث لا "فعلانة". فأين الصواب فى ذلك؟ لقد بحثت فى "الموسوعة الشعرية" الإماراتية فلم أجدها فى الشعر إلا عند محمد عثمان جلال من المحدثين، وفى زجل عامى لا شعر فصيح. وهذا هو الشاهد الوحيد الذى عثرت عليه:

أرسل لهم طير بمنقار والطير جيعان وجارح أما في النثر فوجدتها في بعض كتب التاريخ والأدب من العصور المتأخرة مثل كتاب "النجوم الزاهرة" لابن تغرى بردى، و"فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي، و"فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء" لابن عَرِّبشاه، و"نهاية الأَرب في فنون الأدب" للنويري، و"الوافي بالوفيات" لصلاح الدين الصَّفَدي، و"أعيان العصر وأعوان النصر" لصلاح الدين الصفدى أيضا في الشاهد التالى: "ثم إن ابن حمدان قطع الكلام، وقال: يا خوند أنا جيعان، وقد اشتهيت كركيًا يُشْوَى لِي. فقال: هاهنا كركي مشوي. هاتوه. فأتُوْا به وأنا قاعد". ومن عجب أنه هو نفسه قد خطأ هذا الاستعمال ونص على ذلك في كنابه: "تصحيح التصحيف وتحرير التحريف" فقال: "ويقولون: 'جيعان' بالياء. والصواب: 'جوعان' بالواو". وفي "تاج العروس" للزبيدي" (مادة "ج وع") نقرأ ما يلي: "يقال: جاع يَجُوعُ جُوعًا ومَجَاعَة، فهو جَائعٌ وجَوْعَانُ. وجَيْعان فَحَالًا وهي جائعة وجَوْعَى، من قَوْم ونسُوة جياع، بالكسْر، وجُوعً، كركع، وجُبيع، على القلب كما في 'اللسكان'. وبهما رُويَ قُولُ الحَادرة: ومُجَيَع، على المَلْراج لي الشكان في ويُروي: جُيتع، فالشعراني أذن، في هكَذَا أَنْشَدَه ابنُ الأَعْرَابِيّ، ويُروي: جُيتع". فالشعراني أذن، في استعماله: "جيعان"، كان سير على ما درج عليه بعض الكتاب في العصور استعماله: "جيعان"، كان سير على ما درج عليه بعض الكتاب في العصور

ومن ذلك الوادى النبيل عند الشعرانى أيضا وصفه لمشاعره حين يقصد بيت أحدهم فى أمر من الأمور فيسمع صاحب الدار بالداخل يأمر أهله أن يقولوا له إنه غير موجود، إذ يقرر صُوفيًّنا أن مثل ذلك التصرف لا يكدره أبدا. أليس قد قال الله فى كتابه: "وإن قيل لكم: ارجعوا، فارجعوا. هو أزكى لكم"؟ ولنستمع إلى ما قاله هو نفسه بقلمه. وأعترف أننى تألمت

المتأخرة.

للرجل وأكبرته في ذات الوقت وهو يحكي لنا هذه التجارب المؤلمة ويدافع عن تصرفه في تلك الظروف دفاعا أشهد أنه دفاعٌ متحضرٌ رغم أنني لو وجدت نفسى في موقفه ذلك لتألمت. إلا أن الحقُّ أحقُّ أن يقال ويُبَّع رغم أنف العبد لله. قال: "ومما مَنَّ الله به عليَّ عدمُ تكدُّري ممن ذهبت إلى زيارته ولم يأذن لى في الدخول: من عالم أو أمير أو صالح أو غيرهم، حتى إني لو سمعته يقول من وراء الباب: 'بئس من جاء، أو قولوا له: فلان ما هو هنا، أو ما هو فارغ، أو أُغْلقوا دونه الباب. . . أو نحو ذلك' لا أتكدر . وهذا الخلق غريب قُلَ من تخلق مه، وغالب الناس تكدر. وهو جهل عظيم بالقرآن، فإنه تبارك وتعالى قال، وهو أصدق القائلين: 'وإن قيل لكم: ارجعوا، فارجعوا. هو أَزْكِي لَكُمْ . فشيءٌ شَهَدَ الله سبحانه وتعالى بأنه أزكى للعبد، فكيف بليق مه أنه تتكدر إذا حصل ذلك له؟ وبالجملة فلا يحصل هذا الخلق إلا لمن راض نفسه على بد شيخ صادق حتى ذهبت رعونتها أو حصل له جذبة إلهية، وإلا فمنْ لازمه غالبا التكدر لمن لم يفتح له الباب ولم ببجله. بل بعضهم يخرج فيه شاعرا بهجوه في المجالس، وبصير بعض الجهلة نقول له: 'ما كان سبغي أن مغلق الباب على مثلك'، ويجعل له الحق على صاحب الدار، فيزداد بذلك غيظا وحمقا. ولو أنهم قالوا له: غيظك منه حمق لأن الله تبارك وتعالى قد جعل الأمر إلى صاحب الدار لا إليك. ولو أنه جعل الأمر إليك لكان نَهي صاحبَ الدار عن قوله لك: ارجع. ولعمري إن الزيارة من مثل هؤلاء الرَّعَاع

مذمومة. ولو تركوها لكان أولى لهم وللمَزُور لأنها زيارة لغير الله عز وجل" (١/ ١٩٠).

ولقد صدق الشعراني في وصف الأمر كله، وكان دقيقًا غالة الدقة وهو تندسس إلى ما بعترى نفس الطارق من مشاعر وما بعلق به الناس من حوله على الأمر. ثم لقد كان راقيا غابة الرقى وهو بعرض حكم القرآن في هذه المسألة ناصحًا لنا أن نتخلق بأخلاق القرآن رغم ما درج عليه الناس في مثل هذه الحالة من شعور بالإهانة جَرّاء عدم السماح لهم من رب البيت بالدخول. إنها قطعة أدبية رائعة رغم خلوها التام من الاحتفاء الأسلوبي أو التعبير اللفاف الذي نستعمله في مثل هذا الموقف، إذ لجأ الرجل إلى الصراحة التي تصل إلى حد الألم، واصطنع الأسلوب الغفل الذي لا يعرف شيئًا من التزويق أو التلوين على أي وضع من الأوضاع، ومع هذا فإن ما قاله بكنسح القلب أكتساحا. قد يقول قائل إن الشعراني غليظ الإحساس، ولهذا لم بكن يحس بالحرج ولا الكمد . ولن أجادل من يقول ذلك، بل سأفترض أنه صحيح، فما النتيجة من وراء هذا؟ الحق أن النتيجة سوف تبقى نفس النتيجة، وهي شعوري بالتعاطف الشديد معه، رغم أنه ليس بيني وبين الرجل أنة صلة شخصية، لكنْ هناك مع ذلك الصلة الإنسانية العامة التي تنحسني في جنبي بل في قلبي حين أتمثله وهو يسمع ما يقال في حقه من وراء الباب. أقول هذا موافقا، من ماب الجدل ليس إلا، على اتهام الرجل

بغلظ الإحساس، وإلا فحديثه ينفح بالصدق في هذا السياق رغم أنى لم أسكت عنه فيما رأيته مَوْضعًا للنقد في شخصيته وسلوكه، بل قلت رأيي بكل صراحة ودون تلجلج أو نحنحة.

ومن كلام الشعراني الرائع البديع قوله: "وبما مَنَ الله به تبارك وتعالى على كثرة تواضعي وتعظيمي لكل عالم أو فقير زرتُه وتقبيلي يده أو رجله بطيبة نفس، ثم لا أرى أني قمت بواجب حقه على لا سيما أن لي اسما في المشيخة عندهم، فيقولون: 'إذا كان الشيخ فلان يقبّل رجل شيخنا فذلك دليل على أن شيخنا أعلى منه مقاما'، فيزيد اعتقادهم فيه وانتفاعهم به. دليل على أن شيخنا أعلى منه مقاما'، فيزيد اعتقادهم فيه وانتفاعهم به. وكثيرا ما أقبل عتبة باب ذلك الشيخ أو باب زاويته بحضرة تلاميذه إذا دخلت وإذا خرجت، وهم ينظرون، وإن كان ذلك الشيخ دوني في مقام المعرفة. وإنما أفعل ذلك مع ذلك الشيخ لعلمي بعكوف أصحابه عليه دوني. ولو أني كنت أعلم منهم أني لو عظمت نفسي قدّموني على شيخهم حين علمت أني أعلى مقاما منه ما كنت أقبل رجل ذلك الشيخ ولا عتبة بابه، إذ لا فائدة فيه حينئذ، بل الفائدة الدينية في أخذهم عني حينئذ. وإيضاح لا فائدة فيه حينئذ، بل الفائدة الدينية في أخذهم عني حينئذ. وإيضاح على المردين. وكل الدعاة إلى الله خدّام لرسول الله صلى الله علي وسلم، وإنْ رَغِمَ منه أنف ذلك الشيخ الأول. فعُلم أنه ليس لنا أن نمدح نفسنا وإنْ رَغِمَ منه أنف ذلك الشيخ الأول. فعُلم أنه ليس لنا أن نمدح نفسنا بالمعرفة ونفضاً ها على ذلك الشيخ الأول. فعُلم أنه ليس لنا أن نمدح نفسنا بالمعرفة ونفضاً ها على ذلك الشيخ الأول. فعُلم أنه ليس لنا أن نمدح نفسنا بالمعرفة ونفضاً ها على ذلك الشيخ إلا مجقه، وإلا كان ذلك حراما علينا

وغشا للمسلمين" (١/ ٢٠٦). وهذا، والحق يقال، باب من التواضع عظيم حتى لوكانت بعض تفاصيله تثير منا العجب والدهشة. ولوكان الشعراني يصنع هذا من باب الجاملة والسياسة والكياسة لكان أمرا جميلا في كل حال. ذلك أن التواضع والرقة والسلاسة في التعامل مع الآخرين هو بلا جدال شيء عظيم، ومن شأنه أن ييسر تعامل الناس بعضهم مع بعض ويجعل عجلة الحياة تسير في سهولة ويسر، ودون تعب أعصاب أو أحقاد.

على أن هناك بضع نقاط لغوية أود أن أتريث إزاءها قليلا: أولاها تكرير الشعراني كلمة "كلما" مرتبن في جملة الشرط: مرة مع فعل الشرط، ومرة مع جوابه، وهو ما لا تعرفه العربية الصحيحة. لقد كت أظن أن سبب هذا التكرير هو تأثرنا في العصر الحديث بالأسلوب الإنجليزي والفرنسي الذي يكرر "the more" أو "plus" على التوالي (هكذا: Plus" على التوالي (هكذا: Plus والفرنسي الذي يكرر "plus"). ولكن ها هو ذا that changes, the more it's the same thing: Plus ولكن ها هو ذا الشعراني، الذي لم يكن يعرف أية لغة أوربية يكرر "كلما". وقد تكرر هذا الخطأ في قوله: "كلما كثرت الأيدي وأكلوا أطايب الطعام كلما أفرح، عكس البخيل" (م ١٧٣)).

وثم نقطة أخرى لاحظتها في الكتاب، وتتعلق باستعمال "كلما" أيضا، إذ وجدت الشعراني في بعض الأحيان يجعل فعل الشرط لـ "كلما" فعلا مضارعا، وهو ما يستنكره النحويون، إذ يشترطون أن يكون فعلها وجوابها

فعلين ماضيين. ومن ذلك قول عبد الغنى الدقر فى "معجم القواعد العربية" (مادة "كلما"): "كُلَّما: هي 'كُلُ' دَخَلَتْ عليها 'مَا' المَصدرَيَّةُ الظَّرْفِيَّةُ وقيل: 'مَا' نَكرَةٌ مَوصُوفَةٌ بمعنى 'وَقْت'، فأَفَادت التكرّار نحو: 'كُلَّما رُزقُوا منها من ثَمرَة رزقاً قَالُوا:...' (الآية ٢٥ من سورة البقرة). ولا تدُخُل إلا على الفعل المَاضي، وهي مبنيَّةٌ على الفتح في مَحلِّ نصب على الظَّرْفيَة. والعامِلُ فيها جَوابُها، وهو فعل ماض أيضًا".

والمقصود طبعا حين يأتى جوابها بعدها، وإلا فمن المقبول جدا أن يقول الواحد منا مثلا: "أنا دائما أضربه كلما بكى من غير سبب". وقد أذكر أن أحد زملائى فى جامعة قطر قد وجدنى استعملت، مرةً فى أحد كتبى، جواب "كلما" مضارعا، فأنكر على ذلك، وهو ما لم أجادله فيه، وإن كتب نبهته إلى أن "كلما" قد وردت عندى ضمن جملة اعتراضية بجيث يكن إعراب الفعل المضارع خبرا قبل أن يكون جواب شرط. وكعادتى ذهبت أنقب فى الكتب التراثية لعلى أعثر على ما يهدينا بشأن هذا الاستعمال، إذ عودتنى الأيام والتجاريب أنه ليس كل ما يقال فى التخطئة اللغوية صحيحا، بل كثيرا ما يتسرع اللغويون وأشباه اللغويين فيخطئون استعمالا له وجه أو وجوه قوية أو كان العرب يستعملونه دون تحرج، لكن المتنطسين لا علم لهم به، فيظنون أن من يستعمله منا الآن مخطئ. المهم أننى وجدت لاستعمال جواب "كلما" فعلا مضارعا عدة شواهد، بل عثرت فوق

ذلك على شواهد أخرى تقول إن العرب كانوا يستعملون فعل الشرط أيضا في جملة "كلما" فعلاً مضارعاً. فمثلاً يقول الشاعر الجاهلي ابن أم حزنة:

ويقول خفاف بن ندبة السلمي، وهو شاعر مخضرم:

جُلمودُ بِصرٍ إِذَا المِنقَارُ صادَفَهُ فَلَ الْمُشرِجَعُ مِنهَا كُلَّمَا يَقَعُ

ويقول كعب بن زهير، وهو مخضرم أيضا:

أَلَا لَيتَ سَلْمَى كُلُّما حَانَ ذِكْرُها ﴿ تُبَلِّغُها عَنِّي الرِّياحُ النَّوافِحُ

ويقول لبيدبن ربيعة العامرى:

نَعْلُوهُمُ كُلُّما يُنْمِي لَهُــم سَلَـفَ إِلْمَشْرَفِيِّ وَلَوْلا ذَاكَ قَــدْ أُمِرُوا

ومن شعراء العصر الإسلامي يقول المرَّار بن منقذ:

صُورَةُ الشَّــمسِ عَـلى صُورَتِها ﴿ كُلَّما تَغْرُبُ شَـمْسٌ أُو تَـذُرُّ

\* \* \*

وكَأَنَّا كُلَّمَ اللَّهُ وَ بِهِ الْمُوى المشهور: ويقول الفرزدق الشاعر الأموى المشهور:

إِذَا حَارَبَ الْحَـجَّاجُ أَيَّ مُنَافِقٍ عَـلاهُ بِسَيْفٍ كُلُّمَا هُزَّ يَقْطَعُ

ومن الأمويين أيضا يقول الكميت بن زيد:

تكاد العُلاةُ الجَلْسِ منهن كلما تَرَمْسِ مُ تُلْقِي بِالعسيب قذالَها

ويقول الوليد بن يزيد: لَـهـا حَبَبُ كُلَّـمـا صُـفِّـقَـت ْ تَراهـا كَلَمْعَـة بَــرْق يَمـاني

ويقول جرير: بانَ الخَــليطُ بِرامَتيـْـنِ فَــــوَدَّعوا أُوكُلَّــمـــا رَفَعُــوا لِبَيْنِ تَجْــزَعُ

ويقول عمر بن أبي ربيعة: كُلَّما تُوعِــــــدُني تُخْلـــــفُني ثُمَّ تَـأْتِي حِـــينَ تَأْتِي بِعُـــذُرُ

ويقول مجنون ليلى: فَــــلَوْكَــانَتْ إِذَا احْتَرَقَتْ تَفَانَت ْ وَلَكِنْ كُلَّـــما احْتَرَقَتْ تَعُــــودُ

وَطَالَ امْتِرَاءُ الشَّوْقِ عَينِيَ كُلَّما أَزَفْتُ دُمُ وعًا تَسْتَجِدُّ دُمُ وعُ وَطَالَ امْتِرَاءُ الشَّوْقِ عَينِيَ كُلَّما أَزَفْتُ دُمُ وعُ ويقول نُصَيْبِ بن رِياح:

وَكَانَت رَكَابِي كُلُّما جِئْت تُنتَحِي لَدْيْكَ وَتُثْنِي بِالرِّضا حينَ تَصْدُرُ

ویِقول یزید بن مفرّغ الحمیری، وکانت جملتی تشبه ترکیب البیت: قَد جَلَّ قَدْرُ الشَیْب إِن کَانَ کُلَّما بَدَت شَیْبَةٌ یَعْـرَی مِنَ اللَّهُوِ مَرْکَبُ

وأظن أن فيما مر من الشواهد الكفاية وما فوق الكفاية. وعلى هذا فحين تقول الشعراني مثلا: "أعطني المال لآتي لك بالبَخُور الذي يبطل الموانع لتصير تبخّر به كلما تأخذ لك منه شيئًا" (١/ ٥٤)، "صار كلما يلوح لي مارقة من حضوره تذهب لوقتها" (١/ ١٦٩)، و"كلما كثرت الأبدى وأكلوا أطاب الطعام كلما أفرح، عكس البخيل" (١/ ١٧٣) فهو لا نفترع شيئا من عنده، بل له شواهد من الشعر القديم. ومع هذا فإنني بوجه عام لا أستريح في هذه الحالة إلى الخروج على التركيب الغالب، وإن كنت لا أخطُّنه. كذلك لا يصح أن ننسى ما يصنعه الشعر من التغطية بجلاوة موسيقاه على ما لا يحسن من التراكيب، وهو ما لا توفر للنثر كما هو حال الشعراني، فضلا عن أننا لا نؤاخذ الشاعر منفس الشدة التي نؤاخذ بها الناثر لمعرفتنا أن الشاعر لا مشى مشيا طبيعيا لل يحجل في القيود، ومن ثم كان لا مد من التسامح معه بما لا تتسامح فيه مع كُمَّاب النشر. أي أن الشعر هو السبب في خروج الشاعر على ما هو متعارف عليه، أو على الأقل: على ما هو شائع، وهو أيضا السبب في أننا نغفر له هذا الخروج. وهي إحدى مفارقات الإبداع، أو فلنقل: إحدى مفارقات الحياة. ولعله من المفيد أن أقول إن زميلي، وهو أستاذ سوري، ما إن سمع مني الشواهد التي تنقض ما كان يظنه صحيحا لا شبهة فيه حتى فاء إلى الرضا في التو واللحظة قائلا: 'لقد قطعتْ جَهيزَةُ قُولَ كُل خطيب ، وهو ما سرني جدا لأن هذا هو الموقف الذي سبغي أن يتخذه العلماء، لا العناد وركوب الرأس بالباطل كما يقع للأسف من بعض العلماء الآخرين.

وثم شيء آخر في جملة الشعراني المتقدمة، ألا وهو قوله: "لتُصير تبخر به" حيث جعل خبر "تصير" المضارع فعلا مضارعا، وهو ما لا أذكر أنبي قاللته فبي الشعر أو النشر القديم. أقول: "لا أذكر" فقط ليس إلا، ومعروف أن الذاكرة كثيرا ما تعبث عبثا مزعجا ىل مهينا لصاحبها. وأتصور أن الخبر عادة ما لأتى في مثل هذا الموضع اسم فاعل: "لتصير مبخرا بها" أو تغير الجملة كلها لتكون على النحو التالي مثلا: "لتأخذ في التبخير بها"، أما لوكان الفعل الناسخ ماضيا فيمكن في هذه الحالة أن نقول مكل مساطة: "صرْتَ تبخر به". ولست أقول إن هذا الذي فعله الشعراني خطأ، بل أقول فقط إنه غرب لأنني لست أذكر أني قابلته من قبل. وهذا كل ما هنالك. وقد تكرر هذا التركيب عند الشعراني، ومنه قوله: "ثم بصير نُسْمعه الكلام الجافي حتى بسافر بلا حسنة" (١/ ١٣٥)، "وتصير تتسخط وتقول: اللهم أرحنا من هذه العيشة" (١/ ١٥٠)، "فيصير يخالفنا في الشفاعات" (١/ ١٦٨)، "وبصير بعض الجهلة نقول له: . . . " (١/ ١٩١)، "فأصير أنا وهو في حرب عظيم، وآخرَ الأمر أفارقه، ويصير هو نُنكر عليَّ" (٢/ ١٨٤)، "ثم هم بعد ذلك على قسمين: إما أن الشيخ يطعمهم من الصدقات والأوساخ فيتلف واطنهم، وإما أن يصيروا يسألون الناس" (٢/ ٣٦). ومثل ذلك أفعال

الشروع، إذ لا أذكر أننى قابلتها عند القدماء أو عند كبار الكتاب والشعراء المحدثين بصيغة المضارعة. ومن ثم فمن السهل علينا أن نقول مثلا: "أخذ محمد يدافع عن نفسه"، ولكن لا نقول عادة: "يأخذ محمد يدافع عن نفسه".

وبالمثل يعجبنى قول الشعرانى إن من الخطإ الحكم على طائفة من الطوائف بناء على شخص واحد أو مجموعة واحدة منها، فإن تعميم الحكم مزلق خطر، ويكرهه الله سبحانه. وهذا مبدأ عظيم من مبادئ العلم، وإن كما كلنا تقريبا إذا ما كتبنا أو تحدثنا نسينا هذا التحفظ فعممنا الحكم. وكثيرا ما أتنبه لهذا أو ينبهنى إليه بعضهم فأعتذر بأننى لا أقصد أن هذا العيب الذى أكون بصدد الإنكار على مرتكبيه موجود فى كل شخص من الطائفة أو الأمنة التى أتكلم عنها، بل على التغليب لا أكثر، وهو ما ينبغى أن فهمه السامع دون أن أنص عليه نصاً.

كذلك ينبهنا الشعراني إلى مبدإ مهم غاية الأهمية، وهو أن الباطل باطل في ذاته حتى لو وقعت معجزة يستعين بها صاحبها على إقناعنا بأنه حق. يقول الشعراني: "ومما منّ الله تبارك وتعالى به على حسن طنى في الطوائف المنتسبين إلى طريق الفقراء عموما كالأحمدية والبرهامية والرفاعية والمطاوعة بالشرقية والصعيد، ولا أحكم على أحد منهم بجزوجه عن الشريعة المطهّرة بحكم الإشاعة عن أهل خرقته، فقد يكون ذلك الشخص على نعت الاستقامة دون غيره، وإنما أحكم عليه إذا شاهدته يخالف السنة وقامت

مذلك عندى بينة عادلة، فإن كل طائفة من هؤلاء فيها غالبا الجيد والردىء، والحكم على جميع الطائفة بجكم واحد جَوْرٌ وتهوُّرٌ غالباً. ولم يزل الناس بستفتون على طائفة المطاوعة ونحوهم، فينبغى للمفتى أن يخلص عبارته ليخلص ذمته، ويقول: 'إن كان من ذكر يعتقد كذا وكذا فهو فاسق مثلا أو مبتدع ، وذلك لأن فيهم الصالح والولى. وتقدم في هذه "المنن" عن سيدى على البدوي تلميذ سيدي أمي العباس المرسى أنه قال: 'دخلت زاومة القلندرية فرأيت منهم فعالا تخالف ظاهر الشرع فأنكرت عليهم، فرفعت رأسى، وإذا بشخص متربع في الهواء يقول لي: "تنكر على القلندرية وأنا منهم؟"، قال: فتركت الإنكار'. ويحتاج من يترك الإنكار بمثل ذلك إلى علم وافر نفرّق به بين الوليّ والشيطان، فربما كان ذلك المتربع في الهواء شيطانا فيحصل لذلك الذي ترك الإنكارَ التلبيسُ في دينه، ويفوته الأجر المترتب على ذلك الإنكار. فإياك يا أخى أن تحكم بالبدعة على من نُسبَ إلى المطاوعة مثلا بمجرد كونه معدودا منهم، فقد تُعُدّ الناسُ فيهم من ليس منهم ممن تزّياً يزهم. وإباك أن تسلم للمبتدعين أحوالهم رعابة أن بكون لهم شُبّة صحيحة، بل دُرْ مع ما عليه أهل السنّة والجماعة حيث كان، واحْم سمعك وبصرك، وامش على نور السنّة" (٢/ ١٨). ولعل القارئ تنبه إلى قول الشعراني: "يخلص ذمته"، ذلك التعبير المصرى الصميم الذي بشير إلى توخى الإنسان قول الحق أو فعله، وهو ما معبر عنه في الفصحي د"إبراء الذمة".

إلا أن ذلك كله كوم، واعتقاد الشعراني بإمكان تربع شخص في الهواء شيء آخر من شأنه أن يُفسد الأمرَ برُمَّته، إذ هو كلام غير علمي بالمرة. ومع هذا فقد كان الشعراني بعتقد تمام الاعتقاد في مثل هذه المعجزات التي سميها الصوفية: "كرامات" ليهربوا من انهام الناس لهم بأنهم يسوون أنفسهم ىالأنبياء. ومن ذلك قوله (٢/ ١١٨): ومما أنعم الله تبارك وتعالى به علمَّ رؤيةً شخص من الثقات الأثمة المباركين الاثنى عشر من أهل البيت وقد دخلوا مصر، فقال لهم: ما أتى بكم إلى مصر في هذه الأبام؟ فقالوا: جنبا نزور الشيخ عبد الوهاب الشعراني، فإنا لا نعلم أحدا في مصر يحبنا كمحبته. قال الرائي: 'ولم أر على وجه الأرض أحدا أنور وجها منهم ولا أحسن ثياما ولا أحسن رائحة، فإن وجوههم كالأقمار . قال: ورأيت أمامهم الإمام على بن أبي طالب، وبليه الحسن والحسين، وبليهم الإمام زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، ثم موسى الكاظم، ثم على الرضا، ثم محمد التقى، ثم حسن العسكري، ثم محمد المهدى الظاهر في آخر الزمان رضى الله عنهم أَجمعين '. فما سُرِرْتُ بعد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا بمثل هذه الواقعة، فإنه دليل على أن أهل البيت كله يحبوني وبأخذون بيدي في عرصات القيامة، فإنهم لا نفارقون جدهم صلى الله عليه وسلم. ومن كان في زمرة الحبيب الشفيع المشفع سيد المرسلين على الإطلاق لا يغشاه كرب إن شاء الله تعالى". وليس لى من تعقيب على هذا النص إلا كلمة واحدة هى: ما دام الأئمة الاثنا عشر قد أَتُوا لزيارة الشعراني، فكيف لم يزوروه بعد أن تجشموا كل هذا التجشم في سبيل تلك الزيارة من قيام من القبور وتجمع في نقطة انطلاق واحدة وانتقال إلى القاهرة، وأكْنَفُوا بأن راهم أحد الثقات الذي حكى الموضوع للشعراني مجرد حكاية؟ أليس معنى هذا، حتى لوصدقنا بوقوع الحادثة، أن الكلام كله فاشوش؟

ومن المضحك الذي يغيظ أن بعض الكتاب في عصرنا يرددون ما يقوله الشعراني عن الكرامات التي وقعت له معتقدين وقوعها، ومنهم مثلا عبد الحفيظ فرغلى على القرنى، إذ كرر في كتابه عن الشعراني أكثر من مرة تكرير المصدّق أن الشعراني، لما ترقى في معراج الروحانية، كان يطير من سطح مسجد الغمري بالقاهرة إلى سطح بيته (انظر كتابه: "الشعراني إمام القرن العاشر"/ الهيئة المصرية العامة للكتاب/ سلسلة "أعلام العرب"/ العدد الكرامات قد أيدها العقل والنقل (المرجع السابق/ ١٠٠). وأنا لا أحب الحدال فيما يمكن أن نحسمه على أرض الواقع، التي هي أفضل من ملايين الجدال فيما يمكن أن نحسمه على أرض الواقع، التي هي أفضل من ملايين الجحادلات، وأقول دائما لمن يزعم وقوع الكرامات منه أو من غيره: لماذا لا يستخدم أصحاب الكرامات كراماتهم فيما يفيد الأمة بدلا من تلك الأشياء التي لا تقدم ولا تؤخر؟ هاكم إسرائيل مثلا، فأرونا كراماتكم في هزيمتها وإزالتها مراغمة للكفار الذين أرؤنا عجائب قدرتهم العلمية والسياسية

والعسكرية في إقامتها والحفاظ عليها حتى الآن وسط مئات الملايين من المسلمين، والمسلمون بجمد الله فيهم من أهل الطريق أصحاب الكرامات هذه الأيام ما يكفى لأداء هذه المهمة الجليلة وزيادة! ونترك لهم تدبير الوسيلة التي يزيلونها بها: دعاءً ضدها، أو نفثًا تجاهها، أو تفلًا عليها، أو ترابًا يحثونه في وجوه أهلها، أو أي شيء آخر مما يَرون أنه كفيل بأداء تلك المهمة المهمة! ثم إن للصوفيين عند أمريكا لمنزلة، وأي منزلة! فلم لا يستغلونها لتنفيذ هذا الأمر الذي عَيَّ به العرب والمسلمون أجمعون، وحاق بهم من جرائه الكوارث التي لم تكن تخطر لهم على بال. وقد تستجيب أمريكا لهم فتكفيهم الدعاء والنفث والنفل وحث التراب، وكفي الله المتصوفين القتال!

ومع مناداة الشعراني، كما رأينا قبل قليل، بضرورة توقى التعميم فى الحكم وتأكيده أن مما منّ الله تبارك وتعالى به عليه حُسنن ظنه فى الطوائف المنتسبة إلى طريق الفقراء عموما كالأحمدية والبرهامية والرفاعية والمطاوعة بالشرقية والصعيد بحيث لا يحكم على أحد منهم بخروجه عن الشريعة المطهّرة بحكم الإشاعة عن أهل خرقته، إذ قد يكون ذلك الشخص على نعت الاستقامة دون غيره، وإنما يحكم عليه إذا شاهده يخالف السنة وقامت بذلك عنده بينة عادلة، فإن كل طائفة من هؤلاء فيها غالبا الجيد والردىء، والحكم على جميع الطائفة بحكم واحد جَوْرٌ وتهوَّرٌ غالبا، أقول إنه مع مناداته بهذا بفعل أحيانا عكس ما بقول عكسا شديدا، إذ يذكر د. توفيق الطويل بهذا بفعل أحيانا عكس ما بقول عكسا شديدا، إذ يذكر د. توفيق الطويل

أنه "كان يتهجم في بعض الأحيان عن غير حيطة وحذر، فنراه يصرح بأن الملامتية والحيدرية وأكثر فقراء الأحمدية والرفاعية والبسطامية والأدهمية والمسلمية والدسوقية خارجون على شريعة الله لأن أفعالهم يكذّبها طريق شيوخهم من الصدق والزهد وصحيح الكرامات والتقيد بظاهر الكتاب والسنة" (د. توفيق الطويل/ الشعراني إمام التصوف في عصره/ ٦٩- ٧٠).

لكن حرص الشعراني على أن يكون لكل واحد من أهل الطريق حرفة يتعيش منها وكراهيته للبطالة هو أمر يدل على وعى بالحياة وطبيعتها وأنها تقوم على الإنتاج والإبداع لا على الكسل والبلادة وسقوط الهمة وانتظار الطعام والشراب واللباس من الآخرين. وهو بهذا الكلام يجرى على سنة الإسلام، التى تكره السؤال والعيش عالة على الآخرين: "ومما مَنَّ الله تبارك وتعالى به على حَثُ كل من يجتمع بى من الإخوان على الاشتغال بالحرف والصنائع وعلى دوام إقامتهم فيها إن كانوا من أهل الحرف قبل اجتماعهم بى. وهذا الخُلُق قليلٌ من يتبه له من متصوفة الزمان، بل يزينون لمن يجتمع بهم ترك الاشتغال بالحرفة والاشتغال بأحزابهم وأورادهم. ثم هم بعد ذلك على قسمين: إما أن الشيخ يطعمهم من الصدقات والأوساخ فيتلف بواطنهم، وإما أن يصيروا يسألون الناس. وبعضهم يأمر المريد أن يخلّى دكانه ويُعْرِض عن الدنيا فينفقه ثم يطلب دكانا بخلوة فلا يجده. فبعد أن كان يطعم الناس صار الناس يطعمونه، وبعد أن كان يعطى السائلين صار هو يسأل الناس. وقد وقع الناس يطعمونه، وبعد أن كان يعطى السائلين صار هو يسأل الناس. وقد وقع

لبعض إخواننا أنه أخلى دكانه وترك البيع والشراء وصار يذكر الله تعالى وبأكل من هداما الظلّمة والعمّال وغيرهم، فقال له سيدي أفضل الدين رحمه الله تعالى: 'يا أخي، النصح من الإيمان، وإنك لم تُخلُق شيخا، فارجع إلى دكانك واشتغل بذكر الله تعالى مع الحرفة'، فلم يسمع أبدا، فكشف الله تبارك وتعالى حال ذلك الفقير بعد شهور، وما نقيت نفسه بعد المشيخة تتكيس لعمل الحرفة، فكان كمن تولى مشيخة الإسلام ثم عُزل، فما بقى يعمل نائبًا ولا شاهدا. وقد كان سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله تعالي نقول: ُحكم الفقير الذي لا حرفة له حكم البومة الساكنة في الخراب ليس فيها نفع لأحد . ولما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة لم بأمر أحدا من أصحابه بترك الحرفة التي بيده، بل أقرهم على حرَفهم وأمرهم بالنصح فيها . وكان سيدي على الخواص رحمه الله تعالى تقول: 'الكامل هو من سلك الناس وهم في حرَفهم لأنه ما من سبب مشروع إلا وهو مقرّب للعبد من حضرة الله عز وجل، وإنما يُبعد الناسَ من الحضرة الإلهية عدمُ إصلاح نيتهم في ذلك الأمر سواء العلم والعمل وسائر الحرف المشروعة'. وكان أخي الشيخ أفضل الدين رحمه الله تعالى تقول: 'إنما يستلذ بالبطالة وتعطيل السبب من فسد حاله وقلَّت مروءته، فآثر الدَّعَة والراحة وتجمَّل لهذا الخَّلق وانتظرهم أن منفقوا عليه كالنساء. ولوكان عند هذا معض مروءة لُقُدَّم مرارة السبب والمشقة على حلاوة التلذذ بالمأكل والمشرب والملبس من صدقات الناس"

(٢/ ٣٦ – ٣٧). وما قاله عن إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه على حرفهم وأشغالهم يذكرنا على سبيل التضاد بما فعله السيد المسيح، حسبما يخبرنا العهد الجديد، من أمره لبعض حواريبه أن يتركوا حرفهم ويتبعوه.

ويعجبنى جدا إقرار الشعرانى أنه لم يصل قط إلى حد الكمال. ولعل القارئ يقول: وما العجب فى هذا، ونحن نعرف أن أحدا من البشر لا يمكن أن يبلغ الكمال؟ فأقول له: إن للصوفية دعاوى طويلة عريضة فى هذا الشأن. فحين نرى واحدا كالشعرانى يقول إنه لم يبلغ قط درجة الكمال فهذا أمر طيب جدا: "ونما أنعم الله تبارك وتعالى به على عدم شهودى الكمال فى مقام إسلامى أو إيمانى أو إحسانى. فإن من شرط المسلم الكامل أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، ومن شرط المؤمن الكامل أن يكون الغائب عنده فيما توعده الله به أو وعده كالحاضر على حد سواء. ومن شرط المحسن أن يعبد الله كأنه يراه على الدوام لا فى وقت دون وقت. وأنى لمثلى أن يكون بهذه الصفة؟ وقد سألت مرة فقيرا: لم لم تم تك تأخذ عن فلان؟ يكون بهذه الصفة؟ وقد سألت مرة فقيرا: لم لم تك تأخذ عن فلان؟ وذكرت له واحدا من مشايخ هذا الزمان، فأبى، فقلت له: لأى شىء؟ فقال: لأن شرط المسلم أن يَسْلَم المسلمون من لسانه ويده، وهذا لم يَسْلَم أولاد شيخه من لسانه ويده، فكيف بغيرهم؟ وإذا كان هذا لم يحصل الكمال فى أول المراتب، فكيف يَدَعى دخول حضرة الله تعالى؟" (٢/ ٣٧).

وللشعراني في كتابه: "لطائف المنن والأخلاق" كلام عن أسلوبه في التعامل كله مساطة وتلقائية تبلغ حد السذاجة حتى ليستبعد الإنسان استبعادا أن كون قد زوّق الحدث: "ومما أنعم الله تبارك وتعالى له عليَّ كثرة صبرى على زوجتي وجارتي إذا مرضت. ولا أستنكف من أن أمسح ما تحتها من القاذورات إذا عجزت عن الذهاب إلى بيت الخلاء أو الجلوس على الطشت مثلاكما كانت تفعل معى إذا مَرضَتُ. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإن طال مرضها واحتجتُ إلى التزوج لم أتزوج عليها لئلا أجمع بذلك عليها مرضين: حسيا ومعنوبا . وإن خفتُ العَنَت استعملت الأدوبة المسكنة لهيجان الشهوة إلى وقت شفاء زوجتي أو موتها، كل ذلك قيامًا بحق الصحبة ولو ليلة واحدة، وشفقة على خلق الله تعالى، وليعاملني الله تعالى بمثل ما أصنع معها إذا مرضتُ. قال تعالى: "مَنْ عَملُ صالحا فلنفسه". وإذا مَرضَتْ ومعها طفل صغير حملتُه عنها في المرض وداعبتُه ولاهيتُه حتى سبكت، وأسهر لأجله الليلة كاملة كما أسهر كذلك لأجلها، ولا سيما إن كان الولد ربيبي كما فرضتُ ذلك، وإن لم يقع لي. فإني إن أعطيته لوالده إذا كان حيا حصل لأمه الضرر، ولا يمكنه أن يدخل بيتي يداعب ولده، وأمه في عصمة غيره. وهذا الأمر قل من يفعله مع ربيبه، بل يدعو عليه وبتمنى موته، وبقول: اللهم ارحمنا منه" (٢/ ٢٢). وكما يرى القارئ فإن الشعراني ينزل هنا إلى أرض الواقع في ذكر التفاصيل لا يتحرج من شيء

على الإطلاق رغم ما في الموضوع من حرج شديد، في الوقت الذي يرتفع فيه إلى سماء المثالية عند الكلام عما ينبغي وما لا ينبغي من التصرفات في هذا الموقف أو ذاك. وهو يستعمل كلمة "الطشت" بالشين كما يفعل المصريون في حديثهم اليومي لا "الطّسنت" كما نجدها عادةً في كتب التراث، وإن كان بعض اللغويين يقولون إنها كلمة أعجمية كانت في الأصل بالشين، ثم انقلبت الشين سينا، إلى جانب لغويين آخرين يرون أن نطقها بالشين خطأ (انظر مادة "طس ت" في "تاج العروس" مثلا).

هذا ما قاله الشعراني عن كراهيته إدخال الحزن على قلب زوجته بالزواج عليها من امرأة أخرى حتى لو كانت مريضة بمرض يمنعها من إعطائه حقوقه الزوجية في الفراش. ومع هذا نجده يتحدث في موضع آخر من الكتاب (٢/ ٣٢) عن "زوجات" له. ونص كلامه هو: "وبما من الله تبارك وتعالى به على حفظ زوجاتي من حضور الأعراس التي لا ينضبط أصحابها على القوانين الشرعية بل يخلطونها بعدة محرمات كضرب الآلات والمحبّظين الذين يحكون الحكايات السخريات مع اختلاط الرجال بالنساء ومع عدم التورع من كل من الفريقين عن الوقوع فيما لا ينبغي . . . " . فهل كانت له أكثر من زوجة؟ أم هل يتحدث عن زوجات تزوجهن واحدة بعد واحدة كلما ماتت له زوجة؟ نقرأ في الصفحة الثامنة عشرة من الجزء الأول من الكتاب مات تزوج أربعا على التعاقب، أي أنه لم يجمع على ذمته في أي وقت من

الأوقات أكثر من زوجة. وهُنَّ طبقا لما ذكره في كتابنا الحالى (٢/ ١٥٩): زينب وحليمة وفاطمة وأم الحسن. وقد نقل عبدالحفيظ فرغلى على القرنى أسماءهن في كتابه عن الشعراني، (ص٥٤).

كذلك يلفت انتباهنا أن الشعراني يدعو إلى عدم مشاورة الزوجة لسببين: الأول أن كلا من الزوجين يجب الآخر حبا شديدا، والحجب لا يصلح للمشاروة لأن حبه لمن يشاروه يجعله يبحث عما يسره لا عما يصلح أمره. والثاني ذهاب عقل المرأة من أصله كما يقول (٢/ ٤٤). ليس ذلك فقط، بل إنه، في موضع آخر من الكتاب وبعد كلام له في هذا الاتجاه، ينقل عن أخيه نقل الموافق المصدق أن "مَنْ أكثر من مجالسة النساء فسد عقله، ومُنع من الحكمة، وفاتته الفضائل" (٢/ ١١٨). وفي هذا الكلام ما يكمل رؤيتنا لموقفه من زوجته، التي كنت أظن أن لها وضعا أفضل من هذا في حياته. ولست أوافقه في كل ما قاله مجصوص مشاورة النساء، فكثيرا ما أشارت الزوجة على زوجها بما يفيده ويقيه المتاعب والمعاطب، وفي ذات الوقت كثيرا ما نراها تشير عليه بما يزعجه ويعقد المشاكل بدلا من حلها. ولكن هل الرجال أفضل من النساء كثيرا في هذا المضمار؟

وبالمناسبة نراه يستعمل في هذا السياق كلمة "بَسَطَ" بمعنى "سَرَ"، وهو استعمال مصرى صميم. وواضح أنه يعود على الأقل إلى ذلك التاريخ، وليس استعمالا محدثا. ومثله استعمال الرجل كلمة "عِيَال" كتاية عن

زوجته أو زوجاته في كل من الموضعين السابقين. وبالمناسبة أيضا فقد رأته، في هذا السياق نفسه، يستعمل التركيب التالي: "لأن محبة الزوجين لبعضهما بعضا في الغالب محبة طبع وشهوة". وهو تركيب لا تعرفه العربية، إذ ليس هناك أي وجه لنصب كلمة "عضا"، اللهم إلا إذا قيل إن الطَّباع قد أخطأ وإن أصل الكلام هو: "لأن محبة الزوجين بعضهما بعضا". هذا من ناحية الإعراب وتصوبه، لكن هل يصح أن نستخدم في هذا السياق كلمة "معض" مدلا من أن نقول مثلا: "لأن محبة كلا الزوجين للآخر . . . " ؟ ذلك أن "بعض" في الجملة الحالية إنما تشير إلى شخص فرد لا إلى جماعة من الناس. وهذا مذكرني على نحو ما بما يدعو إليه المدققون اللغويون في لغة چونبول، إذ نفرقون بين "each other" و"one another"، فعلى سبيل المثال نقرأ فی طه۲۰۰م من معجم "مربام ووبستر" ( Merriam-Webster Collegiate® Dictionary)، تحت عنوان "each other"، ما ملی: " each of two or more in reciprocal action or relation "looked at each other in surprise". Some handbooks and textbooks recommend that each other be restricted to reference to two and *one another* to reference to three or more. The distinction, while neat, is not observed in actual usage. Each other and one another are used interchangeably by good writers and have been since at least the 16th century". لكن ذلك لا منعنى القول بأن في أسلوب الشعراني سلاسة وتلقائية وحبوبة عجبية

واقترابا من لغة الحديث مع المحافظة على صواب اللغة نحوا وصرفا ومعجما، اللهم إلا هذه الهنات القليلة بل النادرة. وهو، رغم تلك الهنات التي لا تعد شيئا يُذُكّر لو قارناه بأساليب معظم كتاب عصرنا من المشاهير الذين تطن أسماؤهم في كل الأنحاء، أسلوب ممتع متعة كبيرة.

لكن من المستغرب أن يكره الشعراني الغناء وسماعه، مع أن الصوفية مشهورون بالترخص في هذا الباب، فالمعروف عنهم أنهم مشغوفون بالسماع والغناء. وكان ابن الفارض، كما رأينا، يحب ذلك، وللغزالي بحث طويل في ذلك الموضوع يحلل فيه الغناء والاستماع إليه بشرط ألا يكون فيه شيء خرمً. ولهذا قلت إنني أستغرب هذا الموقف من الشعراني. قال: "وبما أنعم الله تبارك وتعالى به على كراهة سماعي للغناء على الآلات المطربة من حين كنت صبيًا، عملاً بنهي الشارع صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما بلغت ودخلت طريق محبة الفقراء ازددت في هذا نفرة، اتهاما لنفسي أنها تسمع ذلك فيؤثر فيها غفلة عن الله تعالى وعن الذكر والصلاة مع أن النهي عن شيء إذا ثبت عن الشارع صلى الله عليه وسلم لا يتوقف اجتنابه على معرفة علته. وهذا أسلم ممن سمع ذلك وجعل علة التحريم هو الغفلة عن ذكر الله وعن الصلاة، وإن لم يحصل من ذلك عفلة فلا بأس به في حقه. ويقًل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والفقهاء والصوفية ذكرهم الشيخ أبو المواهب الشاذلي في كتاب له في ذلك. قلت: وجمهور

الحققين على خلافه إلا بشرطه لأن الله تعالى لا ينهى عن شيء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وببيحه بشرطه إلا ويصير المتعاطى له ممن لم يتصف بالعصمة على خطر. ويمكن عدم صحة ذلك للصحابة رضى الله عنهم. والكُمَّل أبعد عن مواطن الرِّيب من غيرهم. وروى أبو عبد الله الحاكم مرفوعا: 'لله أشدُّ أَذَا إلى الرجل الحَسَن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته'. قال بعضهم: ففي هذا الحديث إباحة سماع الغناء لأن سماع الله لا يجوز أن يقاس على محرَّم. قال: وهو حديث صحيح على شرط الشيخين. وخرج به المَّينة "قَيْنَة غيره، فلا ينبغي سماعها، بل ربما حرم ذلك كما وردت به الأحاديث فيمن خسف الله بهم الأرض لما سمعوا القينات. وبالجملة فقد استقرَّ ظاهر المذاهب الأربعة على الفتوى بالتحريم في نحو العود إلا بشرطه عند بعضهم. فليس لمقلّد أن يخالفهم ويسمع العود أو نحوه أمدا" (٢/ ١٧ – ١٨).

وقد عاد الشعراني إلى إبداء رأيه في الغناء مرة أخرى عند حديثه عن منع زوجاته من حضور ولائم الأعراس إذا كان فيها غناء أو محبّظون عن منع زوجاته من حضور ولائم الأعراس إذا كان فيها غناء أو محبّظون (٢/ ٣٢)، والمقصود بالمحبّظين الممثلون الهزليون، وإن كان الطبّاع قد كتبها: "المخبطون". وقد وردت كلمة "الحبّظين" في كتاب آخر للشعراني هو كتاب "الطبقات الكبري"، إذ كتب في ترجمته للشيخ محمد بن أبي جمرة أنه "كان يقول: إماكم والإنكار على الناس فيما يحتمل التأويل، فإني رأيت فقيهًا أنكر

على فقير صنعة الخيال مع المحبّظين، فأخرِج الفقير للفقيه بابا في الخيال وأجلس الفقيه على مكان، وجاء الفيل فلفه بزلومته، وضرب به الأرض فمات". و"الخيال" هو فن التمثيل عند العرب، و"الباب" هو التمثيلية.

وهناك أشياء في الكتاب تجمع بين الغث والبديع في جديلة واحدة. فمن هذا قول الشعراني: "ومما من الله به على حضور قلبي مع الله تبارك وتعالى حال أكلى وشربي. وشهودى ذلك من فضل الله تعالى على لا أقوم بواجب حقه تبارك وتعالى على لو سففت الرماد. ثم إذا وقع لى أنى أكلت غافلا عن ذلك المشهد أو شربت استغفرت الله تبارك وتعالى قبل استغفارى الله تبارك وتعالى قبل استغفارى الله تبارك وتعالى قبل استغفارى فضلا منه. وإنما لم أقل: أستغفر الله مرة فقط لأن مثلنا ربما لا يقع له حضور في استغفاره إلا بعد سبعين مرة وأكثر. وسمعت سيدى على الخواص رضى الله تعالى عنه يقول: ما أسبغ الله تعالى علينا النعَم بالأصالة ليمكر بنا، وإنما أسبغها علينا ليجمع قلوبنا عليه ولا نخرج من حضرته تبارك وتعالى إلا لعذر شرعى. وكأن الحق تبارك وتعالى يقول: من كنت كافيَه عن الحرف والصنائع شرعى. وكأن الحق تبارك وتعالى يقول: من كنت كافيَه عن الحرف والصنائع التى تحجبه عنى بما سخرتُه له من الرزق على يد عبادى من حيث لا يحتسب ولا تستشرف نفسه إليه، فالأى شيء يخرج من حضرتى؟" (١/ يحتسب ولا تستشرف نفسه إليه، فالأى شيء يخرج من حضرتى؟" (١/ ).

أما البديع فذلك الشعور من قبل الشعراني بالمنة الإلهية وعدم هناء الأكل أو الشرب له إلا بتذكر الله صاحب تلك المنن وشكره عليها واستغفاره إياه إن نسى أن يفعل ذلك. وهو شعور نبيل يليق بالكبار من عباد الله. أقصد كبار النفس والروح، فهؤلاء لا يُنسون ربهم في غمرة استمتاعهم بالنعمة مهما كانت صغيرة. أما ما لا يعجبني في النص فهو إشارته إلى أنه هو وأمثاله لا يكدون وراء لقمة العيش، بل يعتمدون على ما يحمله إليهم غيرهم من طعام وشراب ومسكن وكساء لقاء تفرغهم للعبادة، ناسيا أن الجرى على المعاش هو أفضل ألوان العبادة، وأن هناك من الذنوب ذنوبا لا تكورها صلاة ولا صيام، بل يكفرها الهموم في طلب العيش كما قال الرسول الكريم في إحدى دُرره العبقرية، وأن الذي يمد يده بالعطاء أفضل ممن يد يده بالأخذ، فاليد العليا خير من اليد السفلي. ومعلوم أن الرسول لم يكن يحب بالأخذ، فاليد العليا خير من اليد السفلي. ومعلوم أن الرسول لم يكن يحب قوته وقوت أولاده بنفسه حتى يكون الجتمع المسلم مجتمعا قويا صلبا عزيزا كريما كل أفراده منتجون مبدعون يحرص كل منهم على أن تكون يده دائما هي الد الماذلة المعطمة.

وقد التفت د. زكى مبارك إلى جانب مهم جدا فى كتاب الشعرانى، وهو ما فيه من لمحات قوية إلى بعض جوانب المجتمع المصرى أوانذك، أى فى القرن العاشر الهجرى. فعلى سبيل المثال نجد الشعراني يتحدث عن زاويته

وما وجد فيها من الخيرات التي ينعم بها نزلاؤها من المتصوفة ومدعى التصوف دون أن تعبوا في سبيل ذلك قليلا أوكثيرا. ولم التعب ما دام غيرهم وافيهم بكل ما لذ وطاب من الأطعمة والمشروبات والملابس؟ وهنا نجد الشعراني تحدث عن اكثرة وجود الرزق عندي في الزاوية حتى إنه نفيض عن أهلها وأُهْدي منه إلى الأصحاب في دورهم من أرز وعسل ودجاج وأوز وغير ذلك"، فضلا عن تفريقه على نزلاء زاويته ما بأتيه من مال، وإبوائه بضع عشرات من العميان وتزويجه نحو أربعين مجاورا. ذلك أنه كان مأتيه في العام الواحد نحو عشرة قناطير من عسل النحل (وبسميه: "العسل النحل" كما نقول في مصر عادة، وكأن "النحل" صفة لـ"العسل" لا مضافا إليه)، ونحو خمسة عشر قنطارا من العسل الأسود، ومن القمح نحو ثلاثائة أردب، ومن البطيخ الهندي (ولا أدري ما البطيخ الهندي) نحو ألفي حبة . . . " (١/ ١٨- ١٩. وأظن أن القارئ بدأ ربقه تتحلب مثلي وأنا أطالع أسماء هذه الأطمعة اللذمذة!). وقد فصّل د. توفيق الطويل القول بعض التفصيل في الحديث عن زاوية الشعراني وبُلهْنيَة العيش التي كان بنعم بها الجحاورون فيها في الوقت الذي كان أهل مصر من فلاحين وتجار وصناىعية نقاسون المشقة والحرمان والظلم على أبدى رجال الدولة. وهو بتساءل بحق: كيف يستقيم هذا التنعم العميم مع ما يدعيه المتصوفة من زهد في الدنيا ورضا بالقليل؟ ثم يحاول أن نفسر الأمر بأن الشعراني قد كون

أراد من وراء التوسعة على فقراء زاويته أن يجذبهم إليها، حتى إذا ما اطمأن بهم المقام أخذهم بالزهد تدريجيا وارتقى بهم فى مدارج الكمال (انظر كتابه: "الشعراني إمام التصوف فى عصره"/ ٢٦- ٣٥). لكن هذا توجيه غير مقنع، إذ إنهم يظلون فى الزاوية لا يبرحونها آكلين شاربين متزوجين ساكئين دون أن يتجشموا مليما واحدا. وبالله من يكره ذلك؟ وتالله أين الزهد فى هذا؟ إن الزاهد الحقيقي هو الذي يكد ويكدح ولا يمد يده إلى أحد لينال الدنيا دون تعب، وكذلك هو الذي يخرج من بعض ماله وينفقه على المحتاجين العاجزين عن الكسب. أما من يُخلد إلى زاوية الشعراني وأمثالها فهو قابض على الدنيا بيد وأظفار من فولاذ . وليس الزهد بالمزاعم، وإلا فكل الناس زاهدون.

وبالمثل نجد الشعراني يتحدث عن مشايخ الأعراب والأرياف وماكان لهم من سيطرة على القرى في ذلك الوقت، إذ كان الفلاحون يعملون لهم الولائم التي يحضرها علماء الدين. وقد تغنّى الشعراني بتعففه عن حضور تلك الولائم قائلا إن زوجة صاحب الوليمة "ربما عجنت وخبزت وطبخت في اليوم مرتين، وتصير تتسخط وتقول: 'اللهم أرحنا من هذه العيشة'. وربما أكرهها زوجها على ذلك وضربها بالعصا ضربا مبرحا". وهو يذكر أن بعض المشايخ كان يدور في البلاد، ومعهم مريدوهم وأتباعهم، مرهقين بذلك الفلاحين أيما إرهاق، وأن بعضهم كالشيخ دمرداش المحمدي كان إذا دُعيَ إلى

طعام ذهب بمفرده وأتى على الطعام كله وحده. بل إنه، كما يقول الشعرانى مبالغا كعادته في بعض الأحيان، قد أتى في إحدى المرات على طعام يكفي ثلاثمائة شخص! ليس ذلك فقط، بل كان بعض المشايخ "يعزمون أنفسهم" على طعام الأيتام ويلتهمونه، إذ يُغرى الشيخ أم الصبيان الأيتام بأنه سوف يجعل أولادها شيوخا إذا صنعت وليمة للمشايخ. وهنا أيضا نجد الشعراني يتغنّى بأنه لا يفعل ذلك. كذلك نراه يصور ألوان المظالم والشدائد التي يتعرض لها الفلاحون من ضرب وتعذيب إلى أن تعتصر الحكومة آخر ما لديهم من قوت. وكان حكام الريف يرسلون الهدايا إلى مشايخ القاهرة من العلماء والصوفية، وهي تتراوح بين الحبوب والطيور والحيوانات. وهنا كذلك نجد الشعراني حريصا على القول بأنه لا يأكل شيئا مما يرد إلى زاويته من الهدايا، وأنه يقوم بذبح الحيوانات التى تأتيه ويفرقها على جيرانه.

ومن كلامه في هذا السياق قوله: "بلغنا أن الكاشف ومشايخ العرب يأخذون هذه الضحايا، وربما كانت تلك النعجة لأيتام أو فقراء أخذها شيخ البلد منهم قهرا . . . ومما وقع لي أن بعض الكُشّاف بالغربية أرسل لي خمسة كباش، فقلت لقاصده: أنا لا أقبل شيئا من الكشاف"، وإن كان قد ذكر رغم هذا أنه حضر ذات مرة وليمة من هذه الولائم، إلا أنه تقاياً ما أكله، ناسيا أنه قد سجل على نفسه في مواضع أخرى من الكتاب أنه كان يحضر تلك الولائم ويأكل منها كالشيوخ الآخرين . كذلك كان صنايعية القاهرة يعملون تلك الولائم ويأكل منها كالشيوخ الآخرين . كذلك كان صنايعية القاهرة يعملون

بكل وسعهم لإقامة مثل هذه الولائم. ولنستمع لما يقول الشعراني في هذا الموضوع: "وثما من الله تبارك وتعالى به عَلَيَ حمايتي من الأكل من طعام الصنايعي الذي يعمل بالقوت، لا سيما إن كان قد طعن في السن، إلا إن كافأته على ذلك بإعطائه ثمنه أو بتوجهي إلي الله تبارك وتعالى أن يُنزل له البركة الخفية في رزقه بقية عمره. وسبب التورع عن مثل ذلك كون الصنايعي يقاسى شدة في كسبه طول يومه حتى يعاين ما يقارب أسباب الموت، فلا ينبغي لمن كان له مروءة أن يأكل من مثل ذلك". ومن ألوان الأطعمة التي سجلها الشعراني في كتابه: الفطير والعجمية والسنبوسك والحلو والأرز والكتافة (انظر مثل تلك الحكايات في ص١٣١، ١٣٣ - ١٣٦، ١٥٠ - ١٥١، الثانى). وكانت الموالد تقام على عهد الشعراني كما كانت تقام في طفولتي لكل شيخ ذي ضريح. وقد تحدث صوفيّنا عن ذلك الموضوع مرارا في كتابه الذي بن أمدينا كما في ص ١٧١ مثلا من الجزء الأول منه الخزء الأول منه .

كذلك تعرض الشعراني في كتابه إلى ما شاع في عصره ولا يزال حتى الآن من تفاخر أهل الميت بكثرة من يحضر مأتمهم، وحذر منه، وطلب من أصحاب الميت أن يراعوا أن للناس أشغالا يتركونها لأداء واجب العزاء فلا ينبغى من ثم حبسهم طويلا من أجل هذا الواجب. ومن هنا كراهيته دعاء الناس إلى الحضور منذ أول النهار وانتظارهم إلى العصر للصلاة على الميت،

فيظلون من ثم متلهفين على مصالحهم المهملة، ومجاصة إذا كان اليوم يوم سوق وشراء حاجيات البيت الأسبوعية. "وقد وقع لبعض الإخوان أنه دعا الناس للصلاة على أخته من بكرة النهار إلى صلاة العصر، فصار غالبهم يقلل الرحمة عليها ويستحى أن يقوم ويخرج لحاجته، وبعضهم خرج من غير حضور للصلاة. وأما الجماعة الذين تكلفوا وحضروا البصلاة فأخبروني أنهم لم يحضرهم نية صالحة ولا حضر لهم قلب في الدعاء. وبالجملة فإن الناس الآن يتفاخرون بكثرة من يحضر جنائزهم مثل زفة الختان، ويتخاصمون بسبب ذلك فيقول الواحد منهم: 'هذه الجنازة أو الزفة أكثر ناسا'، فيقول الآخر: 'حاشا لله!'" (٢/ ٢٣).

ويشيع في مصر القول بأن فلانا وفلانا أكلا عيشا وملحا معا. نقصد أنه قد صار بينهما ذمام لا بد لكل منهما من حفظه. ويوصف من لا يحافظ على هذا الذمام بأنه "خان العيش والملح"، أي صار غدارا حقيرا. وفي كتاب الشعراني إشارة إلى هذا المعنى، مما يدل على أنه قديم في مصر يرجع إلى عدة قرون على الأقل: "ومما أنعم الله تبارك وتعالى به على حفظى لمقام صاحبي ومن أكلت معه لقمة بملح في وقت من الأوقات ولا أخونه بالغيب لأجل تلك اللقمة. وهذا الخلق قد صار في هذا الزمان أعز من الكبريت الأحمر. فربما أكل الشخص مع صاحبه نحو عشرة أرادب من الخبز فلا يحفظ له مقاما، بل يجعل فيه العُجر والبُجر إذا وقع بينه وبينه نفس، مجلافي أنا،

فإنى مجمد الله تعالى لا أذكر مَنْ عادانى وسمع الناس بينى وبينه النميمة إلا بخير حفظا للعيش. فاعرف زمانك يا أخى، ولا تركن إليه. وقد كان هذا الخلق فى اللصوص إلى أيام السلطان قايتباى رحمه الله تعالى".

وما دمنا في ذكر العيش فإن الشعراني يسجل في كتابه ما كتت الاحظه في صغرى من تحرُّج الناس من رؤية كسُرة من الخبز ملقاة على الأرض دون أن يحملوها وينحوها جانبا بعد أن يقبلوها وينضعوها فوق أعينهم. فها هو ذا الشعراني يقول: "ومما أنعم الله تبارك وتعالى به على أعطائي الخبز حقه من الإكرام والتعظيم والتقبيل ووضعه على العين. وبذلك تدوم نعمته علينا إن شاء الله تعالى. وعن عائشة رضى الله تعالى عنها، قالت: 'دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فرأى كسرة يابسة في جدار البيت وقد علاها الغبار، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها ووضعها على عينه، ثم قال: يا عائشة، أحسني مجاورة نعم الله عروجل، فإن النعمة قلما نفرت عن أهل بيت فكادت ترجع إليهم " (٢/ عروجل، فإن النعمة قلما نفرت عن أهل بيت فكادت ترجع إليهم " (٢/ أجده، ولكن وجدت الحديث الذي نسبه الشعراني إلى عائشة فلم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت: علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت: به من إدام فيه خل".

ومماكان المجتمع المصري على أيام الشعراني يعتقد فيه ويبذل كل جهد في سبيل الفوز به: "المَطْلُب"، أي الكنز من الكنوز التي كان الناس في ذلك الزمن تصورون أنها مدفونة في الأرض. بقول الشعراني في ذلك: المما أنعم الله تبارك وتعالى به عليَّ من حين كنت طفلا عدم إصغائي إلى قول من يزعم أنه يعرف علم الكيمياء أو يقدر على فتح المطالب. وهذا من أكبر نعم الله عز وجل عليَّ، فقد تلف في ذلك كثير من الفقراء وطلبة العلم، ثم رد ذلك التلف على أدمانهم، فتلفت قلوبهم وخربت من محبة الله ورسوله والصحابة والتابعين وسائر المقرَّبين، فإنه لا يصح الحبة لأحد إلا بالتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وما أحد من الأنبياء وأتباعهم الصادقين يحب الدنيا أبدا. فمن ادعى محبتهم مع محبة الدنيا فهوكذاب. وقد كان لى عدة أصحاب على تقوى وخير، فخالفوني وعاشروا النصابين، فأتلفوا أموالهم وأدبانهم، وضيعوا ما كان معهم من المال في شراء العقاقير والبَخُورات وأجرة الحفارين للكيمان والقبور والآمار، وصاروا لا دنيا ولا آخرة، إلى أن ماتوا. وقد كان سيدي إبراهيم المتبولي رحمه الله تعالى بقول: ثلاثة من الناس لا برجي فلاحهم لاستحكام المقت فيهم: من يحب اللواط، ومن يعمل الكيمياء، ومن ربد فتح المطالب. وقد أخبرني سيدي أبو البقاء بن البارزي أن شخصا نصب عليه فأتلف عليه نحو ثلاثين ألف دىنار، فصار ىأخذ منه كل قليل المائة دينار وأكثر ويطبخ، فتطلع الطبخة فاسدة، فيقول له: المرة الثانية تصحّ

إن شاء الله تعالى. فما زالت الطبخة تطلع زغلا حتى أفني جميع ماكان معه من المال. فقلت له: فأن كان عقلك؟ فقال: وهل لحبّ الدنيا عقل؟ وأخبرني سيدي محمد بن الشيخ أبي شعرة الماوردي أحد أصحاب سيدي الشيخ أبي السعود الجارحي رحمه الله تعالى أن نصاما قال له: ملغني أن في قاعتك مطلبا عظيما، ومقصودي: أفتحه لك، ولكن يحتاج إلى نحو سبعة وعشرين ألف نصف نشتري بها يَخُورات ونحلِّي بها الخدام. وكان هذا النصاب بعرف علم السيمياء، فأخذه وأدخله القاعة وأطلق له عشبا معروفا عنده، فانفتح في مخيلته الفاسدة باب بجانب بيت الخلاء، فنزل هو وإياه فوجدا كيمان الذهب والفضة كالتلال، وإذا بملك الكنز نائم على سربر قوائمه من ذهب، وهو مغطى بثياب من حربر، وعليه شبكة من لؤلؤ، فقال له: يقى عندك شك؟ فقال: لا. فقال: أعطني المال لآتي لك بالبَخُور الذي ببطل الموانع لتصير تبخّر به كلما تأخذ لك منه شيئًا، وإلا فكل شيء أخرجتُه منه أخذه منك الخادم. فأعطاه جميع ماكان بيده من النقد، وأخذ أساور أمه الذهب وعصابة زوجته حتى خَلاَّه على الأرض السوداء، ثم قال له: أنا رائح أسعى لك في البَحُور . فخرج هو وإياه، وأغلق باب المطلب فلم يجد له بعد ذلك أثرا إلى يوم تاريخه. . . " (١/ ٥٤) .

ولا شك أن القارئ يستطيع أن يجد بين المصريين من لا يزال من السذاجة بحيث يضحك عليه النصابون بحيلهم التي لا تنتهي والتي تجوز

بمنتهى اليسر على عقول الأغبياء المسعورين وراء الدنيا ممن قال فيهم الشيخ المضحوك عليه: وهل لمحب الدنيا عقل؟ كذلك أحب أن ألفت النظر إلى كلمة "النصاب" في نص الشعراني، وهي كلمة مصرية ما زلنا نستعملها حتى اليوم بمعنى المخادع الذي يضحك على الآخرين المتلهفين إلى الكسب السريع ويأخذ منهم أموالهم برضاهم التام طمعا منهم فيما يمنيهم به من المكاسب الهائلة السريعة دون أي جهد. وشيء ثالث هو تعبير "خلاه على الأرض السواء"، وهو تعبير لا أذكر قط أني سمعته من أحد أو قرأته عند أحد. أما ما نقوله في مثل هذا السياق فهو: "خَلاّه (أي تركه) على الحديدة"، أي مفلسا تمام الإفلاس.

وعن المطالب أيضا يقول الشعراني في كتاب آخر من كتبه: "قلت لشخص من أبناء الدنيا: تعال اسهر معنا هذه الليلة. وكانت ليلة العيد الأصغر، فتعلل بأن السهر يضره، فقلت: بالله عليك اصدُقني. إذا أردت أن تفتح مَطْلًا وأبطأ عليك البَخُور الذي تطلقه من العشاء إلى الفجر، هل كتت تسهر إلى الصباح تترقب مجيئه؟ فقال: نعم! فقلت له: فإذا أبطأ من بعد الفجر إلى المغرب، هل كت تترقبه ولا تنام؟ قال: نعم! فدرّجته إلى تسعة أيام، وهو يجد أنه يقدر على السهر من غير وضع جنبه إلى الأرض. فقلت له: في اليوم العاشر؟ قال: لا أقدر. فقلت له: يا أخي، فإذن أنت توثر الدنيا على الآخرة؟ قال: نعم" (من كتاب الشعراني: "لواقح الأنوار"،

نقلا عن "التصوف في الأدب والأخلاق" للدكاترة زكى مبارك/ ١/ ٣٥٠- ٢٥٢). ولهذا الأمر أصل، إذ كان الأغنياء يخفون أموالهم في أرضية بيوتهم خوفا من اللصوص والحكام الظلمة الذين يستولون على الأموال بغير وجه حق. وما زلنا حتى الآن نستخدم تعبير "وضع فلوسه تحت البلاطة"، مما هو قريب من تلك العادة القديمة. ومن الطبيعي أن يعثر بعض الناس على مثل تلك الدفائن في البيوت الخربة التي مات أصحابها دون أن يستخرجوا ما كانوا قد أَخْفُوه تحت أرضها، فيظن الآخرون أن ذلك متيسر متى الشتر شوً الجن، الذين يقومون، في اعتقادهم، بدور المرشدين إلى مواضع الكنوز من خلال إحراق البَخُور والتعزيم وما إلى ذلك.

وتحدث الشعراني أيضا عن الحشيش فنبّه إلى ضرره واجتهد في تبغيض تعاطيه لكل من يعرفه من المدمنين، لكن دون أن يعنفه، بل يلاطفه ويطعمه الكنافة والبسبوسة ويثني عليه أمام الآخرين كي يكسبه ويصبح كلامه على قلبه خفيفا على حد قوله. ثم مضى الشعراني فذكر أن للحشيش مائة وعشرين مضرة دنيوية وأخروية، وأنه يورث البدن ثلاثمائة مرض لا دواء لأي منها، وهي الجذام والبرص والخرس والاستسقاء وضيق النفس والسل وتنانة الفم والنسيان والضجر والخيالات الفاسدة ونسيان الحال والمال وتضييع المال والكسل عن الصلاة واختلال العقل وموت الفجأة. . . إلخ. واستطرق من ذلك إلى الحكم عليه بالحرمة طبقا لما أفتى به أكثر علماء

الإسلام رغم أن بعضهم فى البداية كان قد أفتى بجليته، ثم لما استبان له ضرره رجع عن هذه الفتوى وقال بتحريمه. ثم ذكر الشعراني أن الحشيش قد ظهر فى العالم الإسلامي منذ القرن السادس الهجري حسبما كتب ابن تيمية. ومن رأيه أن من أراد التوقف عن تعاطيه فعليه أن ينقص مقدار ما يتناوله منه يوميا شيئا فشيئا حتى يقلع عنه تماما فى آخر المطاف. وقد ألحق به فى الحكم وتسبيب الضرر: الأفيون وجوزة الطيب والبنج والبرش ألحق به فى الحكم وتسبيب الضرر: الأفيون وجوزة الطيب والبنج والبرش

وهناك أشياء في تصرفات الشعراني لا يمكن أن يقبلها الإنسان أو يوافق عليها: منها قوله: "كنت أطالع كتب القوم كـ"رسالة" القشيري و"عوارف المعارف" و"القوت" لأبي طالب المكي و"الإحياء" للغزالي ونحو ذلك، وأعمل بما ينقدح لى من طريق الفهم ثم بعد مدة يبدو لى خلاف ذلك، فأترك الأمر الأول وأعمل بالثاني. . . وهكذا، فكتت كالذي يدخل دربا لا يدرى هل ينفذ أم لا، فإن رآه نافذا خرج منه، وإلا رجع، فإن فائدة الشيخ يدرى هل ينفذ أم لا، فإن رآه نافذا خرج منه، وإلا رجع، فإن فائدة الشيخ الما هي اختصار الطريق للمريد لا غير. ومن سلك بغير شيخ تاه وقطع عمره ولم يصل إلى مقصوده لأن مثال الشيخ مثال دليل الحجاج إلى مكة في الليالي المظلمة. ومن جملة ما جاهدت به نفسي من غير إشارة شيخ أنني كت جعلت لى حبلا في سقف الخلوة محررا على عنقي إذا جلست ولا يصل إلى الفجر، ومن لو اضطجعت، فكت أجعله في عنقي من العشاء إلى الفجر،

فمكثت على ذلك سنين" (١/ ٤٩). وهو تصرف غشيم يدل على افتقار تام إلى التبصر والحكمة. ذلك أن أقل عقل يستطيع أن يبصر سخف هذا التصرف بل ضرره الوخيم، إذ من الممكن أن يحنق الحبل صاحبه إذا انكفأت رأسه حين يغلبه النعاس، فضلا عن أن العبادة لا يحسن أن تؤدّى بهذه الطريقة، والله سبحانه لا ينفعه أن يعذب الناس أنفسهم من أجل مزيد من السهر، ويكره لعباده أن يصلوا في تجاهل بشريتهم أو يتجاوزوا طاقتهم على ذلك النحو المقيت. وهذا مما لا تحتاج معرفته إلى أن يكون للشخص منا شيخ ينهاه عن ذلك، وإلا فأين العقل العام والحكمة التي يعرفها كل إنسان؟

ومثل ذلك في السخف بل يزيد عليه قوله: "كانت القناعة من الدنيا باليسير سداي ولُحْمَتي فأغنتني مجمد الله عن وقوعي في الذل لأحد من أبناء الدنيا، ولم يقع لى أنني باشرت حرفة ولا وظيفة لها معلوم دنيوي من منذ بلغت، ولم يزل الحق تبارك وتعالى يرزقني من حيث لا أحتسب إلى وقتي هذا. وعرضوا على الألف دينار فرددتها، ولم أقبل منها شيئا. وكان المباشرون والتجار يأتون بالذهب والفضة فأنثرهما في صحن جامع الغمري فيلتقطهما المجاورون. وتركت أكل لذيذ الطعام ولبست الخيش والمرقعات من شراميط الكيمان نحو سنتين، وأكلت التراب لمّا فقدت الحلال نحو شهرين، ثم أغاثني الله تبارك وتعالى بالحلال المناسب لمقامي إذ ذاك. وكذت لا آكل طعام أمين ولا مباشر ولا تاجر يبيع على الظلمة ولا فقيه لا يسد في وظيفته طعام أمين ولا مباشر ولا تاجر يبيع على الظلمة ولا فقيه لا يسد في وظيفته

ويأكل معلومها ولا غيرهم من جميع المتهورين في كسبهم. وضاقت عليّ الأرض كلها ونفرتُ من جميع الناس ونفروا مني، فكنت أقيم في المساجد المهجورة والأبراج الخراب مدة طويلة، وأقمت في البرج الذي فوق السور من خرابة الأحمدي مدة سنة. وما رأيت أصفى من تلك الأيام. وكنت أطوى الثلاثة أمام وأكثر ثم أفطر على نحو أوقية من الخبز من غير زيادة، وضعفت بشرتى وقوبت روحانيتي حتى كتت أصعد بالهمة في الهواء إلى الصارى المنصوب على حصن جامع الغمري فأجلس عليه في الليل والناس نائمون، ثم إذا نزلت من السلم إلى الجامع أنزل بجهد وتعب لغلبة روحانيتي وطلبها الصعود إلى عالمها، فإنه لا يثقل الإنسان في الأرض إلا كثرة الشهوات. . . ولما غلب على طلبُ العزلة عن الناس تنكرتْ منى جميع قلوب أصحابي ونفروا منى حتى كأنهم لا معرفوني من ضيق وقتى عن مباسطتهم بالكلام واللغو وعدم الجالسة. وكنت كثيرا ما أخرج إلى موارد البرك التي يغسل الناس فيها الفُجْل والحنسّ والجزر والبَقْل فألتقط منها ما كفيني ذلك اليوم مما أعرضوا عنه، وأشرب عليه من ذلك الماء، وأشكر الله تعالى على ذلك. وكنت لا أكل طعام فقير لاكُسْبَ له من المتعبدين في الزوايا من غير كبير اشتغال خشيةً أن مكون ممن مأكل مدمنه وهو لا مشعر. وكذلك كنت لا آكل طعام قاص ولوكان من أهل الدين لمًا عساه أن يقع فيه عند الحاجة من قبول هداما الناس. ثم إني تركت أكل طعام كل من بمسك الميزان والكيل والذراع.

ثم طويت عن طعام جميع الناس فلا آكل إلا عند أوائل درجة الاضطرار، وذلك حين لا تجد أمعائي شيئا تشتغل به، فيلذع بعضها بعضا . وكتت إذا افتتحت مجلس الذكر بعد العشاء لا أختمه إلا عند طلوع الفجر، ثم أصلى الصبح وأذكر إلى ضحوة النهار، ثم أصلى الضحى وأذكر حتى يدخل وقت الظهر، فأصلى الظهر ثم أذكر إلى العصر، ومن صلاة العصر إلى المغرب، ومن صلاة المغرب إلى العشاء . . . وهكذا . فمكثت على ذلك نحو سنة . وكتت كثيرا ما أصلى بربع القرآن بين المغرب والعشاء، ثم أنهجد بباقيه فأختمه قبل الفجر . وربما صليت بالقرآن كله في ركعة . وربما نزلت بثيابي في الماء البارد في الشتاء حتى لا بأخذني نوم" (١/ ٤٩) .

وهذا كله كلام فارغ لا يمكن أن يقنع قطة. وإنى لأستغرب كيف أنه قد ركز كلامه كله على حرمة الأكل مما لدى الآخرين تحرزا من أن يكون قد دخله شيء من الحرام. وهذا شعور أخلاقي جميل، ولكن لماذا لم يختصر المسافة كلها ويربح نفسه من هذا الصداع الذي لا يبدو أن له نهاية فيبحث لنفسه عن حرفة يكسب منها رزقا حلالا لا يجد الشك فيه إلى نفسه سبيلا؟ أليس هذا هو أحسن الحلول؟ بل أليس هذا هو الحل الوحيد؟ بلي، إلا أن الشعراني لم يجاول أن يفكر فيه ولا أن يقترب بقلمه منه. كما أن كلام الشعراني عن أكل التراب قد بلغ الغاية في التنطع والزيف والاستخفاف عقولنا. هل التراب مما يمكن أكله؟ وهبه مما يمكن أكله، هل هو مما يمكن أن

يتناوله الإنسان دون أن يتضرر جسمه منه؟ ثم إذا كان صُوفيّنا يرى أن كل شيء يكسبه الناس حرام في حرام، فلماذا كان يأكل بقايا فُجُلهم وحَسّهم وجَزَرهم وبُقُولهم، وهذا كله داخل في الطعام الحرام؟ وهل ماء البرك يصلح للشرب؟ لا أقصد من الناحية الصحية، فهو بكل يقين لا يصلح، بل أقصد الناحية الذوقية. هل يعرف القراء من يمكن أن يعيش على التراب وماء البرك العطن الموبوء أسابيع كاملة؟ أم هل يعرف القراء أحدا لا ينام ليلا ولا نهارا ويظل في عبادة دائمة لا تتوقف أبدا كالشعراني طبقا لدعواه، وبدلا من الانهيار لعدم النوم وقلة الطعام إذا بقواه الروحانية، على العكس مما كما تتوقع، تشط وتسمو فيطير الرجل في الهواء، وكأن الجسد قد انعدم أو صار على الأقل كالريشة؟ ثم فلنترك كل ما قلناه، ونسأل: هل كان الرسول أو صحابته يفعلون هذا؟ أم هل أمر النبي به أو استحسنه أو أبدي رضاه عنه؟ والملاحظ أن تلك المعجزة لا تتم إلا بعيدا عن أعين الناس. لماذا؟ حتى يسهل على مدعيها ادعاؤها دون أن يقول له أحد إن هذا لم يحدث.

وحين كان الشعراني يعيش في الخرائب، من أين يا ترى كان يأكل ويلبس؟ ومن كان يغسل له ملابسه؟ وكيف كان يستحم؟ وأين كان يقضى حاجته؟ من المؤكد أن منظره في تلك الأيام لم يكن يختلف عن منظر بعض المجانين الذين ينامون على رصيف مسجد السيدة أو الحسين، وقد تلبدت شعورهم وطالت أظفارهم وتكونت طبقة من القذارة على أجسادهم،

وعشش الرَّمَ في أعينهم. ويزيد الأمر بشاعة عندما نسمعه يؤكد أنه كان لا يضع على جسمه إلا خرقا من أكوام الزبالة، وهي خرق لا تصلح على الإطلاق لسبب بسيط: أنها متهرئة فلا نتماسك أبدا. ثم من يستطيع أن يخيط خرقا كهذه؟ واضح أن الأمر كله لا يمكن قبوله أبدا. وهبنا تغاضينا عن هذا، فماذا نفعل في قول رسولنا العظيم: "النظافة من الإيمان"، و"إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده"، و"لا رهبانية في الإسلام"؟ وكيف نصوف إزاء قوله سبحانه: "ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟" (النساء/ ١٤٧). ليس ذلك فحسب، إذ نرى الشعراني يقول إنه كان يقضى الساعات جالسا فوق الصارى؟ فمن المعروف لكل الناس أن الصارى عبارة عن عرق خشبي لا يمكن أن يجلس عليه الإنسان إلا كما يجلس تقريبا على عن عرق خشبي لا يمكن أن يجلس عليه الإنسان إلا كما يجلس تقريبا على خازوق. فهل هذا ما يريد منا الشعراني أن نفهم من حديثه عن الصارى؟ طريق تسلقه كما يفعل الناس، بل بارتفاع جسده مباشرة جراء خفته بسبب الرقي الروحاني المزعوم!

ثم هناك قراءة القرآن كله في ركعة. ترى هل هذا ممكن؟ طبعا لا. والفيصل في الأمر هو الحساب، والحساب لا يخطئ ولا يحابي أحدا. إن قراءة جزء من القرآن لا تستغرق أقل من نصف ساعة بالسرعة المتوسطة، والصوفية بطبيعة الحال سوف بقرأون الجزء في وقت أطول لأنهم بعكفون

على العبادة عكوفا ولا يَرون لأنفسهم عملا آخر في الدنيا، فلم العجلة إذن؟ لكن دعنا نقول إنهم يأخذون فيه نصف ساعة مثلنا لا أكثر. ولما كان القرآن مشتملا على ثلاثين جزءا فمعنى ذلك أن قراءة القرآن كله تحتاج إلى خمس عشرة ساعة، فكيف يقرؤه المصلى في ركعة واحدة؟ إن هذا معناه أن الشعراني قد استغرق في هذ الركعة وحدها ذلك الوقت الطويل، ومن ثم فحين يكون قد انتهى من الصلاة الرباعية مثلا يكون قد مضى من الوقت ستون ساعة. أي أنه يأخذ في صلاة الظهر على سبيل المثال يومين ونصفا، وهو ما يترتب عليه أنه سوف تفوته صلوات يومين ونصف. بل إن هذه الصلاة اليتيمة لن تتم في وقتها بل بعد وقتها بأكثر من يومين. والآن هل رأى القارئ بنفسه كيف أن ما قاله الشعراني لا يصح أبدا؟

يقول د. توفيق الطويل إن الشعراني إنما كان يتحدث بناء على تركيبته النفسية الناشئة عن ثقافة عصره. يقصد أن الشعراني كان يتصور وقوع هذا فعلا (انظر كتابه: "الشعراني إمام التصوف في عصره"/ ٤٣- ٤٤). لكن المسألة ليست مسألة تصورات خداعة يظنها صاحبها حقائق واقعية، بل مسألة حساب لا يمكن أن يخطئ. يمكن أن يقال بذلك التفسير مثلا في توهم أحد الأشخاص أنه رأى عفريتا مثلا، بينما هو لم ير إلا رجلا متشحا بالسواد ولا تظهر ملامحه في الظلام فظنه عفريتا، أما في حساب الساعات والأيام فلا يمكن أن يكون. وإذن ؟ الواقع أنه ليس هناك إلا "إذن" واحدة لا أظن القارئ يمكن أن يكون. وإذن ؟ الواقع أنه ليس هناك إلا "إذن" واحدة لا أظن القارئ

محتاجا منى إلى النص عليها، فهى من الوضوح بمكان مكين. لقد كان الشعرانى يقول: "أُخِذ علينا العهد أن ندارى كل طائفة بقولنا: 'نحن معكم، ومن عصبتكم'"، و "أُخِذ علينا العهد أن ندور مع أهل زماننا وننخدع لهم كما يتلوّنون لنا"، وهو ما عقب عليه د. توفيق كما ينخدعون لنا وتتلوّن لهم كما يتلوّنون لنا"، وهو ما عقب عليه د. توفيق الطويل بأنه "لا يبعد على مثل هذا الرجل أن يخادع ويداور" (انظر د. توفيق الطويل/ الشعرانى إمام التصوف في عصره/ ١٤٨ - ١٤٩). وفي رسالة أهل رومية (٣/٧) نقرأ: "إنّهُ إِنْ كَانَ صِدْقُ الله قد ازْدَادَ بِكَذبي لِمَجْده، فَلَمَاذَا أَدَانُ أَنَا بَعْدُ كَخَاطَئ؟".

وفوق ذلك فَإِنَّ الشعراني يُعْرِب لنا عن تحرجه التام من أكل أى شيء مما في أيدى الآخرين لأنه حرام حرام حرام. ترى أنّى كان يأكل هو وفقراؤه في الزاوية التي أنشأها لهم؟ أليس مما كان يقدمه له هؤلاء الآخرون؟ فكيف انقلب حلالا ما كان حراما قبل قليل؟ وأخيرا قد وضع القرآن حدا لوقوع المعجزات إذ قال إنه لم يمنع الله من وقوع المعجزات بعد مجيء الإسلام إلا أن الأولين قد كذّبوا بها ولم يستفيدوا منها. وكان الرسول، حسبما نقرأ في القرآن، إذا ما طالبه الكفار بآية (أى معجزة) يرد عليهم: "سبحان ربي! هل كنتُ إلا بشرا رسولا". وهذه هي عظمة الرسول محمد والدين الذي أتى به الرسول محمد، فهو الدين الوحيد الذي لفت أنظار الناس إلى أن الكون قائم

على سنن وقوانين وموازين غاية فى الدقة لا يمكن أن يجد لها الإنسان تبديلا ولا تحويلا طبقا لما نقرأ فى القرآن الجيد .

وبعد، فالكتاب عبارة عن فقرات متوسطة الطول غالبا، وكل فقرة تبدأ بقول الشعراني: "ومما مَنَّ الله تبارك وتعالى به على الله يخرمها ولا مرة واحدة في حدود ما لاحظت، ثم ينطلق فيذكر منقبته التي خصص لها الفقرة، معضدا كلامه بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة أو الحكايات اللطيفة أو بعض الأقاويل التي ينقلها عن هذا أو ذاك من شيوخه الصوفيين كعلى الخواص وإبراهيم المتبولي مثلا. ومن شأن هذا كله أن يضفي على الأسلوب جاذبية وقتنة.

وعلى الناحية الأخرى تبدو سذاجة الشعراني في غير قليل من أو الفقرات التي اشتمل عليها كتابه، وذلك حين يتحدث عن الكرامات التي يزعم أنها وقعت له أو لأحد من شيوخه حديث الموقن أنها أمر طبيعي تماما. وأحسب بل أُوقِنُ أنه لو عاش في عصرنا هذا ما قدر على ترديد مثل هذه المزاعم رغم أن المسلمين لا يزالون متخلفين علميا لدرجة مخجلة. فما بالنا لو كانوا متقدمين علميا وفكريا كما يريدهم دينهم العبقرى العظيم أن يكونوا؟

ويتميز أسلوب الشعراني بالبساطة والسلاسة البالغتين مع الصحة اللغوية إلا فيما ندر من هَنَات لا تؤثر على حكمنا بشيء، وبخاصة إذا علمنا

أنه ترك وراءه كتبا كثيرة جدا. وقد رأينا كيف يقترب أسلوبه من لغة الحديث اليومى فى كثير من الأحيان مع احتفاظه بالصحة النحوية والصرفية والمعجمية. وأشهد لقد قرأت الرجل فوجدت طريقته فى التعبير ممتعة ومنعشة رغم أنى لم آلُ جهدا فى مخالفته فيما أومن أنه خطأ، وكثيرا ما فعلت، فلم أُورِ ولم أجمجم، بل أعلنتها صريحة لا مواربة فيها. وقد نصصت على بعض استعمالاته الأسلوبية التى ما زلنا نستعملها نحن المصريين فى الفصحى أو فى العامية. وكتاباته تخلو تماما من السجع والجناس والمحسنات البديعية رغم أن هذه الزاويق كانت لها سوق رائجة فى ذلك الزمان، وإن كانت عناوين كتبه التى اطلعت عليها أو قرأت عنها مسجوعة كلها. أى أن سجعه مقصور على العنوان لا ببرحه إلى الكتاب.

وقد حاول زكى مبارك أن يفسر خلو كتابات الشعرانى من الأسجاع وغيرها من المحسنات فقال إن هذه سمة الكتابات الصوفية جميعا، إذ إن الأدباء حين يكتبون فإنهم يضعون أعينهم على أقطاب الأدب فى القرنين الثالث والرابع الهجريين يحذون حذوهم، على حين يكتب الصوفية وهم مأخوذون بالوطن الذى يعيشون فيه وبالعامة الذين يختلفون إليهم، وهم فى الأصل يحتقرون الزخرف ولا يبالون أين يقع. ولهذا نجد الصبغة المحلية تظهر في جميع الكتب التي ألفها الصوفية بلا استثناء (انظر زكى مبارك/ التصوف في الأدب والأخلاق/ ١/ ٣٨٠). وواضح أن زكى مبارك يتحدث عن

الكتب، أى عن النثر لا الشعر، وإلا فقد رأينا مثلا في فصل سابق كيف أن ابن الفارض يحرص على تزويق شعره بالحسنات البديعية المختلفة.

هذا، وليس في معجم الشعراني اللفظي أو التركيبي ما يُحْوج إلى التفتيش في المعاجم، فهو يكتب بتلقائية عجيبة، ولكنْ بقلم ذي درية يعرف أين يجد ما بريد دون أن تعتريه ركاكة من أي نوع. وكأن أحمد فارس الشدماق قد قصد أسلوبه حين قال ما قال في استحسان النشر المرسل البسيط، إذ نَيَّنَ أن أحسن الكتابة إنما "تعلق بطرق التعبير وحسن الأساليب عند ضم الكلام بعضه إلى بعض"، وذلك كأن تقول: "ذهبت أمس إلى فلان لأسأله عن شيء فلم أجده إذ كان غائبا، فلما حضر أُخْبر بزيارتي فتأسف كثيرا، فلم يلبث أن جاء ليعتذر لي عن غيابه فلم يجدني فزاد تأسفه، وتأسفت أنا أيضا لأن سؤالي إباه كان أمرا مهما . قصدت زبارته مرة أخرى فلم أجده، ثم زارني أيضا فلم يجدني. وهكذا حتى مضى علينا أسابيع عدة ولم نجتمع". ثم بعقب قائلا: "فهذا الأسلوب سهلٌ بَيِّنٌ واضحٌ حَسَنٌ كلُّ الحسن، إذ ليس فيه تقديم ولا تأخير ولا تعقيد ولا خروج عما تقتضيه البساطة والطبيعية والتناسق الصناعي حتى إن المنصف ليعتقد مأنه لا يمكن تغييره وتبديله" (عماد الصلح/ أحمد فارس الشدياق- آثاره وعصره/ ط٢/ شركة المطبوعات للتوزيع والنشر/ بيروت/ ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م/ ١٦٦-.(\7\

ومن هنا وجدنا مايكل ونتر (Michael Winter)، في ترجمته للشعراني بموقع "Historians of the Ottoman Empire" يشي على أسلوبه قائلا إنه " sha'rawi was and still is a يشتى على أسلوبه قائلا إنه " popular writer thanks to his readable style and popular writer thanks to his readable style and "humanistic approach". ونفس الشيء نجده في ترجمته بكل من الطبعة الجديدة من "دائرة المعارف الإسلامية" الاستشراقية ( Encyclopaedia of Islam Biographical ) والجلد الخاص بالمتصوفة الأفارقة والأوربيين من "موسوعة تراجم المتصوفين" ( encyclopaedia of Sufis: Africa and Europe )، إذ نقرأ فيهما أنه كان يحظى بشعبية كبيرة لغزارة علمه وسهولة أسلوبه.

والشعراني صريح في كتاباته لا يبالى ما نباليه اليوم من بعض الحساسيات، فنراه يتحدث عن زوجاته بشيء كبير من الصراحة غير متحرج، ويصرح برأيه في النساء بوجه عام، وهو رأى لا يسرهن كثيرا، وبخاصة إذا كن ينتمين إلى تيار النسوية، الذي لا يرى أي فرق بين المرأة والرجل، ومن ثم لا يقبل أن تكون هناك معاملة خاصة بأى منهما تبعا لاختلاف ظروف كليهما عن الآخر بيولوجيا ونفسيا واجتماعيا وما إلى ذلك. ففي حديثه عن زوجته نراه يتناول جوانب من شأنها أن تبعث القارئ على التكمش والانقباض كما هو الحال عند حديثه عن القاذورات والوساخات التي كان يقوم بإماطتها عن جسدها حين تمرض، أو عن دخولها

بيت الخلاء، أو عن غياب العقل من أدمغة النساء بما فيهن زوجته، أو عن حرصه على تذكر الله كلما "اجتمع" مع زوجته (١/ ٢٠٥)، أو عن عدم بقاء أي من زوجاته دون الغسل من الجنابة ولو ساعة، أو تأخيرهن الصلاة عن وقتها إلا يسبب حيض أو نفاس، أو الإشارة إلى عدم اطلاعه على زوجته وهي تقضي حاجتها (٢/ ١٥٩)، أو عن قيام زوجة شيخ صوفي أجذم كسيح بشرب ما يسيل من قدميه من صديد الجذام (١/ ١٤٦). ومن صراحته التي لا تناسبنا اليوم كالامه عن حرصه الشديد على عدم خروج الربح منه وهو في المسجد: هكذا ينفس اللفظ دون أن يحاول التكنية عما بربد قوله أو تلطيفه. ليس ذلك فقط، بل بدخل في التفصيلات وبكرر اللفظة المحرجة دون أن بشعر بأي حرج أو تردد . بقول: "ومما مَنَّ الله تبارك وتعالى به عليَّ كراهتي لخروج الربح في المسجد منى أو من غيري تعظيما لجناب الله عز وجل. كما أن من نعمته عليَّ سهولة خروجي من المسجد الإخراج الربح خارجه من غير تكلف، وذلك لأن الربح من جملة بجار النجاسة الصاعد من المعدة، وهو معدود من الرجس حتى إن بعضهم أفتى بأنه لو حمل مُصْرَانًا فيه فُسَاءٌ وضَرَاطُ محبوس لم تصح صلاته. . . إلخ" (٢/ ١٩٧). وإذا كان الشيء مالشيء يُذكِّر فإن كلمة "مُصْرَان" ليست مفردا، بل جمعا لـ"مَصير"، وهو اللفظ الواجب استعماله هنا بدلا من "المصران". أي أن "المصران" هي الأمعاء، وأما "المعَى" فيقالله "المصير"، وهو المراد هنا. وببقى قولنا: "مصارين"، وهو جَمْع الجَمْع. إذن فـ "مُصْرَان" في كلام الشعراني خطأً شائع.

وأيا ما يكن فكلام الشعراني عن زوجاته بوجه عام هو مما يشذ به عن اتجاه العصر بل العصور القديمة كلها عندنا، فلا أذكر أن أحدا بمن قرأت لهم في التراث تحدث عن زوجته بخير أو بشر. وكان الرجل، فيما يبدو، لطيف المعشر رغم كل ما قلناه في حقه. وقد ضحكت كثيرا وأنا أقرأ الحكاية التالية التي قصها علينا عن إحدى زوجاته وغيرتها العنيفة من ضرتها رغم أنها ليست ضرة حقيقية بل ضرة متوهّمة. قال: "ومما من الله تبارك وتعالى به على إقامة العذر لزوجتي إذا تزوجت عليها أو تسريت، ولا أطالبها بالصبر جزما لعلمي بأن ذلك لا تطبقه غالب النساء. وقد وقع لزوجتي أم عبد الرحمن أنني مزحت معهايوما وقلت لها: 'أنا أسبق إلينا'، فحلفت بالله تفرش لك بيتك وتملأ لك الأباريق وتنظرك حتى تجيئي إلينا'، فحلفت بالله العظيم إنها لو دخلت الجنة ورأت ضرّتها هناك رجعت وأقامت خارج الجنة أفد الآبدين حَلفاً لا تورية فيه" (١/ ١٣٤). وهذا من أظرف ما قرأت، ولا أظن غير الشعراني بمكنه أن تقول لقرائه مثل هذا الكلام عن زوجته.

ومن ملامح أسلوب الشعراني أيضا التصوير الحي لأى منظر يريد أن يحدثنا عنه. ولقد وقفت مليا أمام الصورة التالية التي يرسم فيها لنا مُوَسُوسًا من مُوسُوسي الوضوء، وهي صورة تستدر الشفقة والرحمة لمثل هذا النوع

من البشر الذبن قابلت بعضهم على طريق حياتي، واعتراني لبعض الوقت في شبابي ماكان يعتربهم من الوسوسة، ولكن في الصلاة لا في الوضوء. إلا أنها نفضل الله ورحمته لم تكن شديدة ولم تستمر معى طويلا، بل سرعان ما مكتنى الله من التغلب عليها ونبذها وراء ظهرى. قال: "ومما أنعم الله تبارك وتعالى به عليَّ عدم وسوستي في الوضوء والنية والقراءة وغير ذلك مع كوني بِالْغَتُ فِي التَّورُّع إلى حد المبالغة التي لم يصل إليها هؤلاء الـمُوَسُوسُون أوائل اشتغالي بالعلم. . . وهذه النعمة من أكبر نعم الله تعالى عليَّ، فإن الوسوسة قد عَمَّتْ غالب الناس الآن حتى إن معضهم ترك الوضوء والصلاة وقال: 'لا معجبني وضوعٌ أُصَلِّي به ولا قراءةٌ أقرؤها '. وشهدت أنا معيني مُوَسُوسًا دخل ميضاًة ليتوضأ قبل الفجر من ليلة الجمعة فلا زال يتوضأ للصبح حتى طلعت الشمس، ثم جاء إلى باب المسجد فوقف ساعة يتفكر، ثم رجع إلى الميضأة فلا زال متوضأ وبكرر غسل العضو إلى الغاية، ثم يرجع وينسى الغسل الأول حتى خطب الخطيب الخطبة الأولى، ثم جاء إلى ماب المسجد فوقف ساعة ورجع، فلا زال بتوضأ حتى سلم الإمام من صلاة الجمعة وأنا أنظره من شباك المسجد، ففاته صلاة الصبح والجمعة، وذلك حرام بإجماع المسلمين. ومثل هذا قد خرج عن قواعد الدين حتى إنك لو قلت له: 'توضَّأُ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، أو صَلَ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لا يرضيه ذلك، وبرى أنه لو فعل ما فعل رسول الله

صلى الله عليه وسلم في وضوئه وصلاته لا يصح وضوؤه ولاصلاته. وذلك من الضلال المبين لطاعته عدو الله الشيطان وعصيانه للشارع أمين الرحمن" (٢/ ١٣٦).

وهى صورة ناطقة معبرة أتم التعبير عن حال هؤلاء المُوسُوسِين. ويزيدها متعة أن الشعراني لم يتنبه إلى ما في كلامه من تناقض ربما كان المسؤول عنه انسياقه مع نزعته الفنية في التصوير والتعبير، فقد بالغ وأضاف إلى القصة ما لم يحدث رغبة منه في إقناعنا بسوء حال هؤلاء الناس وإمتاعنا بما يبدعه هذا الفلم، وإمتاعنا بما يبدعه هذا الفلم، وإلا فكيف تابع الرجل الموسوس طوال ذلك الوقت منذ ما قبل الفجر إلى ما بعد صلاة الجمعة؟ أتراه ظل في المسجد كل هذه الساعات الطوال التي تبلغ ثماني تقريبا؟ ولنفترض أنه لم يرجع إلى بيته لينام أو يفطر أو يرى ما تحتاجه زوجته من مطالب البيت فيقضيها لها أو يدخل على الأقل المرحاض استجابة لنداء الطبيعة أو انشغل بصديق أو مريد أتي إليه يكلمه في موضوع من الموضوعات، فهل ظل طوال تلك الفترة لا يعمل شيئا من تسبيح لله أو قراءة للقرآن مثلا؟ ثم، وهذه داهية الدواهي، كيف استطاع متابعة الرجل كذلك من سماع الخطبتين؟ لقد قال صاحبنا عن ذلك المُوسُوس: "فلا زال كذلك من سماع الخطبتين؟ لقد قال صاحبنا عن ذلك المُوسُوس: "فلا زال توضأ حتى سلم الإمام من صلاة الجمعة وأنا أنظره من شباك المسجد، ففاته توضأ حتى سلم الإمام من صلاة الجمعة وأنا أنظره من شباك المسجد، ففاته توضأ حتى سلم الإمام من صلاة الجمعة وأنا أنظره من شباك المسجد، ففاته توضأ حتى سلم الإمام من صلاة الجمعة وأنا أنظره من شباك المسجد، ففاته

صلاة الصبح والجمعة"، وهو ما يعنى أنه لم يكن يصلى بل كان يرقب الرجل طوال الوقت من شباك المسجد منذ الاستعداد لصلاة الفجر إلى الانتهاء من صلاة الجمعة، فضلا عن صعوبة اقتناعنا بأن هناك من المُوسُوسين من تصل حالته إلى هذا المدى. ثم، وهذه طامة أخرى، كيف، وهو الرجل الحنون العطوف الذي يتألم للبشر جميعا ويحمل عنهم معاناتهم وآلامهم حتى إنه ليشعر مع الحامل بآلام الحمل والمخاض كما رأيناه يقول في موضع آخر من الكتاب، قد طوّعت له نفسه تَرْك الرجل يقاسي كل هذه المقاساة دون أن يتحرك قلبه شفقة عليه فيمشى إليه ويحاول أن ينقذه من الكرب الذي هو فيه؟ اللهم الطف بنا وبعقولنا! وهذا يذكّرني بما قرأته بأخرة من أن أسدا هجم على رجل فقتله والتهم جزءا منه، وكان هناك مصور تصادف وجوده في المكان، فما كان منه إلا أن شرع مصورته ليسجل ذلك الحدث الفريد الذي يضمن به سبقا صحفيا لا يتهيأ بسهولة، تاركا الوحش يفتك بالرجل، ومركزا فقط على السبق الصحفي وعلى أن نجيء الصورة دقيقة ومعبرة!

## نبذة عن المؤلف

- إبراهيم عوض
- من مواليد قرية كتامة الغابة غربية في ٦/ ١/ ١٩٤٨م
  - تخرج من آداب القاهرة عام ١٩٧٠م
- حصل على الدكتورية من جامعة أوكسفورد عام ١٩٨٢م
  - أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس
- البريد الضوئي: Ibrahim\_awad9@yahoo.com
  - المؤلفات:

معركة الشعر الجاهلي بين الرافعي وطه حسين

المتنبي- دراسة جديدة لحياته وشخصيته

لغة المتنبي- دراسة تحليلية

المتنبي بإزاء القرن الإسماعيلي في تاريخ الإسلام (مترجم عن

الفرنسية مع تعليقات ودراسة)

المستشرقون والقرآن

ماذا بعد إعلان سلمان رشدي توبته؟ دراسة فنية وموضوعية للآيات الشيطانية

الترجمة من الإنجليزية – منهج جديد

عنترة بن شداد- قضاما إنسانية وفنية

النابغة الجعدي وشعره

من ذخائر المكتبة العربية

السجع في القرآن (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة)

جمال الدين الأفغاني- مراسلات ووثائق لم تنشر من قبل (مترجم عن

الفرنسية)

فصول من النقد القصصي

سورة طه- دراسة لغوبة وأسلوبية مقارنة

أصول الشعر العربي (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة)

افتراءات الكاتبة البنجلاديشية تسليمة نسربن على الإسلام

والمسلمين - دراسة نقدية لرواية "العار"

مصدر القرآن - دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحي الحمدي

نقد القصة في مصر من بداياته حتى ١٩٨٠م

د .محمد حسين هيكل أديبا وناقدا ومفكرا إسلاميا

ثورة الإسلام- أستاذ جامعي يزعم أن محمدا لم يكن إلا تاجرا (ترجمة وتفنيد)

مع الجاحظ في رسالة "الرد على النصاري"

كاتب من جيل العمالقة: محمد لطفي جمعة - قراءة في فكره الإسلامي

إبطال القنبلة النووية الملقاة على السيرة النبوية - خطاب مفتوح إلى الدكتور محمود على مراد في الدفاع عن سيرة ابن إسحاق

سورة يوسف- دراسة أسلوبية فنية مقارنة

سورة المائدة- دراسة أسلوبية فقهية مقارنة

المرايا المشوِّهة- دراسة حول الشعر العربي في ضوء الاتجاهات النقدية الجديدة

القصاص محمود طاهر لاشين- حياته وفنه

في الشعر الجاهلي- تحليل وتذوق

في الشعر الإسلامي والأموي- تحليل وتذوق

في الشعر العباسي- تحليل وتذوق

في الشعر العربي الحديث- تحليل وتذوق

موقف القرآن الكريم والكتاب المقدس من العلم

أدباء سعوديون

دراسات في المسرح

دراسات دينية مترجمة عن الإنجليزية

د .محمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحقائق الواقع الصلبة

دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية- أضاليل وأباطيل

شعراء عباسيون

من الطبري إلى سيد قطب- دراسات في مناهج التفسير ومذاهبه

القرآن والحديث- مقارنة أسلوبية

اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابة

محمد لطفي جمعة وجيمس جويس

"وليمة لأعشاب البحر" بين قيم الإسلام وحرية الإبداع- قراءة نقدية

لكن محمدا لا بواكي له- الرسول يهان في مصر ونحن نائمون

مناهج النقد العربي الحديث

دفاع عن النحو والفصحى- الدعوة إلى العامية تطل برأسها من

جديد

عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين

الفرقان الحق: فضيحة العصر

لتحيا اللغة العربية يعيش سيبويه

التذوق الأدبي

الروض البهيج في دراسة "لامية الخليج"

سهل بن هارون وقصة النمر والثعلب- فصول مترجمة ومؤلفة

في الأدب المقارن- مباحث واجتهادات

مختارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام

نظرة على فن الكتابة عند العرب في القرن الثالث الهجري (مترجم عن الفرنسية)

فصول في ثقافة العرب قبل الإسلام

بعد الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ ماذا يقولون عن الإسلام؟

(نصوص وردود)

دراسات في النثر العربي الحديث

"مدخل إلى الأدب العربي" لهاملتون جب- قراءة نقدية (مع النص

الإنجليزي)

مسير التفسير- الضوابط والمناهج والانجاهات

"تاريخ الأدب العربي" للدكتور خورشيد أحمد فارق: عرض وتحليل

ومناقشة (مع النص الإنجليزي)

الأسلوب هو الرجل- شخصية زكي مبارك من خلال أسلوبه

فنون الأدب في لغة العرب

فصول في الأدب المقارن والترجمة

رسالة ابن غرسية الشعوبية والرسائل التي ردت عليها - دراسة مضمونية أسلوبية

محاضرات في الأدب المقارن

"الأدب العربي- نظرة عامة" لبيير كاكيا: عرض ومناقشة (مع النص الإنجليزي)

بشار بن بُرْد- الشخصية والفن

الحضارة الإسلامية- نصوص من القرآن والحديث ولحات من التاريخ في التصوف وأدب المتصوفة

- علاوة على مثل هذا العدد من الدراسات والكتب المنشورة في المواقع المشباكية المختلفة، وعلى رأسها موقعه الشخصي

## الفهرست

| تقديم          | ٥     |
|----------------|-------|
| في التصوف      | ٧     |
| رابعة العدوية  | ٥٧    |
| الحلاج         | 177   |
| ابن الفارض     | 140   |
| الشعراني       | 7 T 9 |
| نبذة عن المؤلف | 441   |